

تَفَسَّبِ رُجُنْ الْمَالِمُ عَلَّمَ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلِي مِنْ الْمُؤْمِنِ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَلِي مِنْ مُنْ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَلِمُ لِمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُل

تأليف فيصَلُبنَ هَايِرُبن مُحَدَّرُ الْخِطَائِي

> توزيع مكتبة السوادي للتوزيع

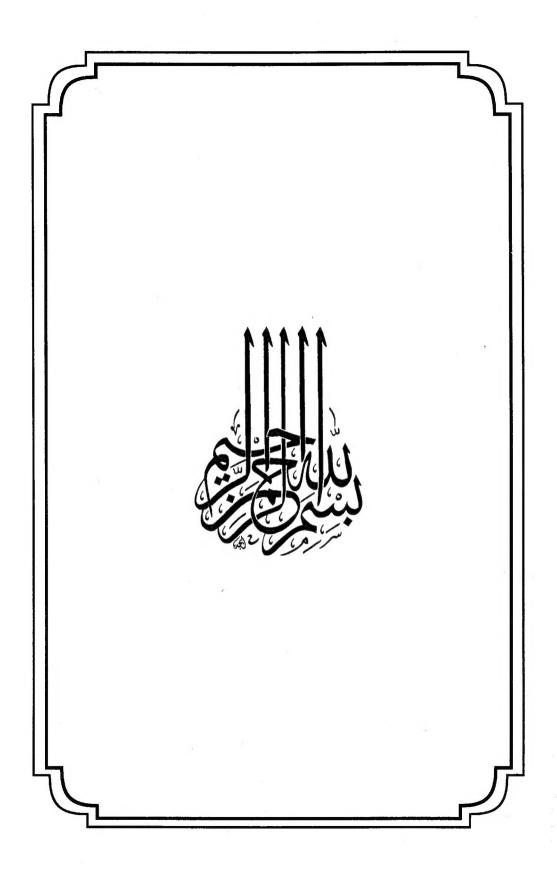

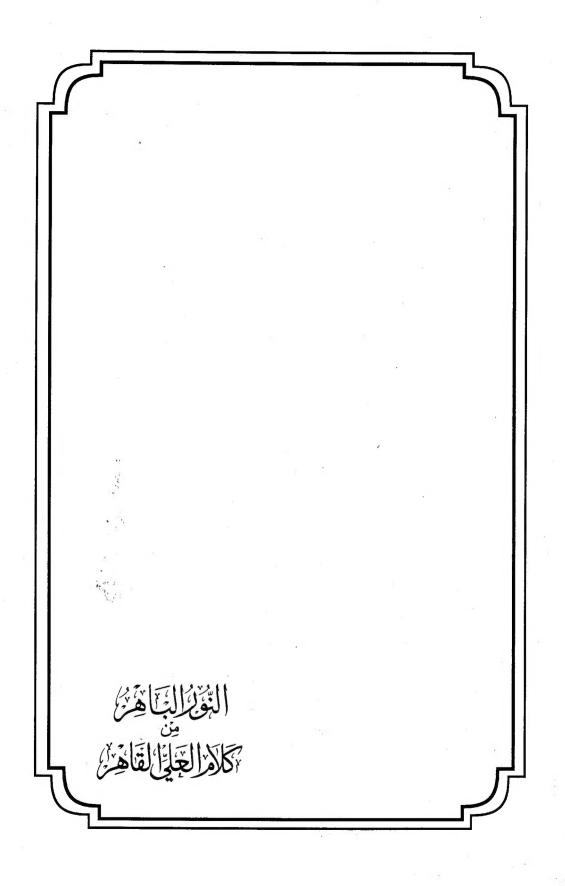



# توزيع

# مكتبة السوادي للتوزيع

ص.ب: ٤٨٩٨ جلة ٢١٤١٢

هاتف/ ۲۸۷۲۲۱۲ ناسوخ: ۲۸۷۸۲۱۶

المملكة العربية السعودية



### مكية وآياتها أربعون

### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ هُمَّ يَسَاءَلُونَ ﴾ عَنِ النَبَا الْعَظِيمِ ۞ الَّذِى هُمَّ فِيهِ ثَمَّنَالِمُونَ ۞ كَلَّا سَيَعَلَمُونَ ۞ أَذُوكِكَ ۞ وَخَلَقَنَكُمْ أَزُوكِكَ ۞ وَجَعَلْنَا أَوْقَادًا ۞ وَخَلَقَنَكُمْ أَزُوكِكَ ۞ وَجَعَلْنَا وَقَادًا ۞ وَخَلَقَنَكُمْ أَزُوكِكَ ۞ وَجَعَلْنَا وَمَنَاكُمْ أَنُوكِكُمْ وَبَعَلْنَا وَمَنَاكُمْ أَنُوكِكُمْ وَجَعَلْنَا وَمَنَاكُمْ أَنُولُكُمْ سَبَعًا شِدَادًا ۞ وَجَعَلْنَا مِرَاجًا وَهَاجًا ۞ وَأَنزَلْنَا مِنَ اللَّمُعْصِرُتِ مَلَا فَجَاجًا ۞ وَلَمُنَاكُمْ سَبَعًا شِدَادًا ۞ وَجَعَلْنَا مِرَاجًا وَهَاجًا ۞ وَأَنزَلْنَا مِنَ اللَّمُعْصِرُتِ مَلَا فَجَاجًا ۞ وَيَخْتَ إِلَهَا فَا ۞ ﴾.

تمتاز السور المكية غالباً بقصر الآيات والسور وإيجازها وحرارة تعبيرها والدعوة إلى أصول الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر، والبعث والجنة والنار، والدعوة إلى مكارم الأخلاق، والاستقامة على الخير، ومجادلة المشركين وتسفيه أحلامهم.

وهذه السورة الكريمة نزلت على الرسول على بمكة في مجتمع جاهلي ضال لا يؤمن ببعث ولا نشور ولا حساب، فَقَرَّرت أمر البعث، وهددت المنكرين له، وأقامت الأدلة على إمكانه بما عرضت من مظاهر القدرة التامة، وأكدت حصوله، وذكرت بعض علاماته، ثم ذكرت مآل الكافرين ومآل المؤمنين، وخُتمت بذكر هول يوم القيامة على وجه الإنذار والتخويف حتى إن الكافر يتمنى أن يكون تراباً ولا يواجه الحشر والحساب، وفي ذلك موعظة عظيمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

<sup>(</sup>١) ﴿عَمَّ﴾ وقف عليها بهاء السكت يعقوب والبزي بخلف عنه.

قوله تعالى: ﴿ عَمَّ يَسَاءَلُونَ ﴿ أَي عَن أَي شَيء يسأل هؤلاء الجاحدون بعضهم بعضاً؟ وأصل «عم»: عن ما، فأدغمت النون في الميم وحذفت ألف ما، كقولهم: فيم، بم، والإدغام مسوّغ الاستفهام، وليس المراد مجرد الاستفهام، وإنما المراد تفخيم الأمر وتعظيمه.

وعن ابن عباس على قال: كانت تجلس قريش لما نزل القرآن فتتحدث فيما بينها، فمنهم المصدق ومنهم المكذب به فنزلت ﴿عَمَ يَسَاءَلُونَ ۞﴾.اهـ.

وهذا يعنى أنهم كانوا في جدل عقيم، وتنازع فيما بينهم أو فيما بينهم وبين الرسول ﷺ أو المؤمنين، وقد قال بعضهم: هو سحر أو شعر أو كهانة، وكل ذلك ينبئ عن شدة جهلهم وشكهم واستبعادهم للبعث بعد الموت، حتى إن قائلهم قال: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وما يهلكنا إلا الدهر، فأنكر الله تعالى على المكذبين منهم هذا الجدل والخوض ارتياباً في البعث فقال تعالى: ﴿عَمَّ يَنَسَآءَلُونَ ۞﴾، ثم أجاب عن هذا السؤال بقوله: ﴿عَنِ النَّـاَإِ ٱلْعَظِيدِ ۞ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۞﴾، النبأ العظيم هو الخبر الكبير الْهَائل، والمراد هنا خبر البعث، ويشمل كل ما جاء به النبي ﷺ من البينات والهدى والقرآن وخبر البعث بعد الموت والحشر والحساب، فكان الناس في هذا النبأ العظيم بين مصدق ومكذب وشاك، فأما المصدق فقد فاز وأفلح؛ وأما المكذب والشاك فقد رَدَّ الله تعالى عليهم متوعداً بقوله تعالى: ﴿ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ وَجر، أي ليس لهم أن يختلفوا في أمر البعث بعد الموت، فهو حق لا ريب فيه، وكل ما جاء به الرسول محمد ﷺ حق، وكذلك جميع رسل الله تعالى عليه جاءوا بالحق الذي بعثهم الله به، فلماذا الاختلاف ولماذا التساؤل؟ ألا فليرتدعوا عن هذا التساؤل وهذا الاختلاف، وليؤمنوا بالله ورسوله وما أنزل عليه، وهذا يستلزم الإيمان بالبعث، وإذا أصروا على التكذيب فسيعلمون عاقبة تكذيبهم أو إنكارهم حين تنكشف الأمور ﴿ ثُو كُلَّا سَيِّعَلُّونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُم أَن يتركوا هذا التساؤل ويقبلوا ما جاءهم به الرسول على من ربهم، وسيعلمون علم اليقين عذاب الكافر المكذب عند النزع ولات حين مناص. فما أشدَّ خسارة المكذبين، وما أعظم سعادة المصدقين!

ثم تحدثت الآيات عن أدلة قدرة الله التامة، ونعمه العامة على الناس كافة، وأنه تعالى كما أحسن كل شيء خلقه، وأوجدنا من العدم ولم نك شيئاً، قادر على أن يحيي الموتى، قال تعالى: ﴿أَلَةُ يَخِيلِ ٱلأَرْضَ مِهَدَا ﴿ الله الاستفهام هنا تقريري، والمهاد: المكان الممهد الموطأ، والمعنى: أنه تعالى جعل الأرض، أي خلقها فراشاً ووطاءً للحياة عليها والانتفاع بها حسب حاجة الإنسان.

وقوله تعالى: ﴿وَٱلْجِالَ أَوْاَدا ﴿ ﴾ أي جعل الله تعالى الجبال أوتاداً للأرض تثبتها، حتى لا تميد بأهلها، كما تثبت الخيمة بالوتد، وقال علماء الأرض: يبلغ سمك الجزء الصلب من القشرة الأرضية نحو ٦٠ كيلومتراً، وتكثر فيه التجاعيد فيرتفع حيث الجبال وينخفض ليكون بطون البحار وقيعان المحيطات، وهو في حالة من التوازن بسبب الضغوط الناتجة من الجبال ولا يختل هذا التوازن إلا بعوامل التعرية، فقشرة الأرض اليابسة ترسيها الجبال كما ترسي الأوتاد الخيمة.

وقوله تعالى: ﴿وَخَلَقْنَكُمْ أَزُونَكُمْ ﴾ أي ذكوراً وإناثاً، ليسكن كل من الصنفين للآخر بالتناكح والتناسل، وهي نعمة عظيمة جعلها الله تعالى سبباً لعمارة الأرض، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْفَكُم لِيَسَكُمُ أَزْفَكُم لِيَسَكُمُ أَزْفَكُم اللهُ لَيَسَكُمُ اللهُ اللهُ

وقيل: ﴿أَزْوَبَكُا﴾ أي أصنافاً متقابلة في اللون والصورة وغيرها.

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ﴿ أَي راحة لكم من عناء العمل، فالنوم يقطع ما سبقه من التعب ويجدد النشاط، وفي ذلك نعمة عظيمة وآية من آيات الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَنِهِ مَنَامُكُم بِالنِّلِ وَالنَّهَارِ وَٱبْغِفَا وَكُمْ مِن فَضْلِهِ الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ اَيَنِهِ مَنَامُكُم بِالنّلِ وَالنَّهَارِ وَٱبْغِفَا وَكُمْ مِن فَضْلِهِ الله الموت في ذَلِك لَايَاتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَهُو اللَّذِى يَتَوَفَّنَ كُمْ مِاللَّهِ مَنْ عَلَيْ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُه للمعباد بالموت كما قال تعالى: ﴿وَهُو اللَّذِى يَتَوَفَّنَ كُمْ مُنْ يَنْفِكُم مِمَا كُمْتُه لِمَا كُمُتُه لِللَّهِ مَنْ حِعْكُمْ مُمْ يُنْفِقُكُم بِمَا كُمُتُه لَا يَموت هو الله تعالى، والعباد يموتون ثم يبعثون، وربما كانت اليقظة بعد النوم تذكر بالبعث.

وكما قال أصحاب الاختصاص في موضوع النوم، قالوا: النوم هو توقف نشاط الجزء المدرك الواعي من المخ، أي قشرته أو هبوط ذلك النشاط هبوطاً كبيراً متفاوت الدرجات في نشاط كافة أعضاء الجسم وأنسجته مما يترتب عليه انخفاض في توليد طاقة الجسم وحرارته - ثم يأخذ الجسم أثناء النوم نصيباً من الهدوء والراحة بعد عناء المجهودات العضلية أو العصبية أو كليهما، فتهبط جميع وظائف الجسم الحيوية؛ ما عدا عمليات الهضم وإفراز البول من الكليتين والعرق من الجلد، فإن في وقف هذه العمليات الأخيرة ضرراً على حياة الفرد أما التنفس مثلاً فيبطى ويصير أكثر عمقاً ويغدو صدرياً أكثر منه بطنياً. وينخفض ضغط الدم؛ وتبطئ سرعة النبض ويقل مقدار ما يدفقه من القلب من كل ضربة، ويضعف توتر العضلات ويصير من الصعب الحصول على الحركات العكسية وكل هذا بسبب الراحة للإنسان أثناء نومه.

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا الْيَلَ لِاسًا ﴿ أَي مظلماً لسيتركم بظلمته لتستريحوا، وساتراً لكم عن العيون إن أردتم تهجداً، أو قضاء مصلحة مباحة، ﴿وَجَعَلْنَا النّهَارَ مَعَاشًا ﴿ فَ أَي وقت سعي لتحصيل أسباب المعايش، إذ يتقلب فيه الخلق في حوائجهم ومكاسبهم. ﴿ وَبَنْتِنَا فَوْقَكُمْ سَبّمًا شِدَادًا ﴿ فَ اللّهُ أَي سبع سموات قوية محكمة، لا يؤثر فيها مرور الزمان وتعاقب العصور، ولا فطور فيها ولا فروج، جعلها الله تعالى كالسقف للأرض، قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا اللهُ مَعْرِضُونَ ﴿ وَالأنبياء: ٣٢].

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ الله أي متلألئاً وقاداً وهي الشمس مضيئة وقّادة، وحرارتها في أيام الصيف حرارة شديدة مع بعدها الساحق عن الأرض، فما ظنك بما يقرب منها، ثم إنها تكون في أيام الحر في شدة حرها من فيح جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ﴿إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم». وقال عليه الصلاة والسلام: «اشتكت النار إلى الله فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضاً، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم، وأشد ما يكون من الحر من فيح جهنم» [متف عليه من حديث أبي هريرة ﷺ].

وقال المختصون عن الشمس: ثبت علمياً من أن درجة حرارة سطحها

المشع تبلغ ٢٠٠٠ درجة مطلقة؛ أما المركز فتزيد فيه درجة الحرارة على ٣٠ مليون درجة بسبب ما تعانيه المواد فيه من الضغوط العالية، وتشع الشمس النسب الآتية من الطاقات ٩٪ أشعة فوق البنفسجية، ٤٦٪ أشعة ضوئية، ٤٥٪ أشعة حرارية، أو تحت الحمراء، ولذلك عبرت عنها الآية الكريمة بالسراج الذي يطلق للضوء والحرارة معاً.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرُتِ مَلَهُ ثَجَّابًا ﴿ المعصرات هي السحاب التي حان وقت إمطارها، سُمّيت معصرات تشبيهاً بالجارية المعصر التي دنا وقت حيضها، وقوله: ﴿قَابًا ﴾ أي صباباً، والمقصود أن الله تعالى يذكّر عباده بنعمة نزول المطر الذي يحيا به العباد والبلاد، وقال تعالى: ﴿اللّهُ اللّهِ عَالَى عَبْلُمُ مِنَاهُ مَنْ مُرْسِلُ ٱلزِينَحَ فَنُشِيرُ سَمَابًا فَيَبْسُطُلُمُ فِي ٱلسّمَاءِ كَيْفَ يَشَآهُ وَيَجْعَلُمُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ مِنْ إللهِ الروم: ١٤]، أي يخرج من بينه.

وقيل: المطر هو المصدر الوحيد للماء العذب على الأرض. والأصل في المطر تكاثف أبخرة المياه المتصاعدة من المحيطات والبحار ونحوها على شكل سُحب وتحويلها إلى نقط من الماء أو بلورات من الثلج أو هما معاً؛ وتتساقط هذه المكونات عندما تزداد حجومها على هيئة مطر أو برد بإذن الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿ لِنَّمْتِ بِهِ حَبًّا وَبَاتًا ﴿ إِنْ النخرج بهذا الماء الذي نزل من السماء إلى الأرض أنواعاً من الحبوب والزروع التي تنبت في الأرض غذاء للناس وللحيوان. ﴿ وَجَنَّتٍ أَلْفَافًا ﴿ إِنَّ بِساتين ذات أشجار ملتفة بعضها إلى بعض، وتشمل جميع أنواع الأشجار التي ينتفع الناس بثمارها أو بغيره، والمقصود أن ما ذكر من الحب والنبات والأشجار ومختلف الزروع يخرج بالماء، سواء كان من ماء المطر مباشرة أو باستخراجه من باطن يخرج بالماء، سواء كان من ماء المطر مباشرة أو باستخراجه من باطن الأرض، لأن أصل الماء العذب على الأرض من المطر كما أسلفنا، قال تعالى: ﴿ فَالرَّنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَاللَّمُ مُن السَّمَاءِ مَاءً فَاللَّمُ مُن المَاء العذب على الأرض من المطر كما أسلفنا، قال تعالى: ﴿ فَالرَّنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَسَلَكُمُ مِنَائِمٍ فِ الْأَرْضِ ﴾ [الحجر: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿ فَالنَّمَ لَهُ مِنَالِهُ فَنَا اللَّهُ أَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُمُ مِنَائِمِ فِ الْأَرْضِ ﴾ [الزم: ٢١].



﴿ ﴿ وَأَنَ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنَتَا ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصَّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواَجًا ﴿ وَمُؤْخِتُ الْمِيالُ فَكَانَتَ سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَدَ كَانَتَ مِرْصَادَا ﴾ وَشُيْحَتِ الْمِيالُ فَكَانَتَ سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَدَ كَانَتَ مِرْصَادَا ﴾ وَشَيْعَتِنَ مَنابًا ﴿ لَيَذُونُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴾ إلَّا جَيبكا وَفَشَاقًا ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴾ وَكُذَبُوا بِعَايَلِينَا وَفَشَاقًا ﴿ اللهِ مَرْجُونَ حِسَابًا ﴾ وَكُذَبُوا بِعَايَلِينَا كَمْ اللهُ وَلَوْا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۞ .

بعد أن بين الله تعالى دلائل قدرته التامة على البعث والجزاء الذي أنكره المشركون وتماروا فيه وتساءلوا وأكثروا الجدال فيه أخذت الآيات تعرض أحداث يوم القيامة، وهو يوم الفصل بين الخلائق ونهاية العالم الدنيوي، وهو يوم معلوم محدود في علمه على لا يتقدم ولا يتأخر عن وقته، وتلك الأحداث تعرض صوراً جلية لما يكون في ذلك اليوم العصيب، منها: نفخ الصور، وتصدع السماء، وإزالة الجبال عن أماكنها وصيرورتها كالسراب يظنه من رآه ماء، وما هو إلا هباءً منبثاً، ثم بينت الآيات مآل الطاغين وأنواع ما يعذبون به.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ وهو يوم القيامة، سُمِّيَ بذلك لأنه يوم يفصل الله فيه بين الناس، ويفرق السعداء من الأشقياء، ويقضي فيه بين الخلائق. ﴿كَانَ مِيقَنتًا﴾ أي ميقاتاً للجزاء، وموقوتاً لأجل معدود ينتهي إليه أمر الخلائق، وهو كائن لا محالة كما قال تعالى: ﴿وَمَا نُوَيِّرُهُۥ إِلّا لِأَجَلِ مَعْدُودِ ﴿ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) ﴿وَكُنِيَتُ﴾ قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر بتخفيف التاء على الأصل وقرأ الباقون بتشديدها للتكثير.

<sup>(</sup>٢) ﴿لَبِيْنِهَ﴾ قرأ حمزة وروح بغير ألف بعد اللام «لَبِثينَ» صفة مشبهة. وقرأ الباقون بإثبات الألف «لابثين» اسم فاعل من لبث.

 <sup>(</sup>٣) ﴿وَعَشَاقًا﴾ قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر بتشديد السين وقرأ الباقون بتخففها.

ملاحظة: فخّم ورش الراء في «مرصاداً» كبقية القراء لوجود حرف الاستعلاء بعده، وهو «الصاد» ومعلوم أن حروف الاستعلاء هي: «خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ».

وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ﴾ أي يوم ينفخ إسرافيل نفخة البعث، وهي النفخة الثانية ﴿فَتَأْتُونَ أَفَوَاجًا﴾ وفي الآية إيجاز بالحذف، والمعنى: فتبعثون فتأتُّون أفواجاً، أي فوجاً مع فوج أو يتلو فوجاً، والفوج يعني الجماعة، أي حال كونكم أمماً كل أمة مع إمامها كما في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَّاسٍ بِإِمَنْمِهِمْ ﴾ [الإسراء: ٧١]، أو زمراً وجماعات مختلفة باعتبار اختلاف أعمالهم في الحياة الدنيا، فمنهم من يحشر على صورة القردة أو الخنازير أو منكوسون أرجلهم فوق وجوههم، ولقد جاء في ذلك أثر الله أعلم بصحة سنده، نورده كما هو، فقد أخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب: «أنْ معاذاً بن جبل قال: يا رسول الله ما قول الله: ﴿ بَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفَوَاجًا ﴿ إِلَي ﴾ ؟ فقال: «يا معاذ سألت عن أمر عظيم»، ثم أرسل عينيه ثم قال: «عشرة أصناف قد ميزهم الله من جماعة المسلمين، وبدل صورهم، فبعضهم على صورة القردة، وبعضهم على صورة الخنازير، وبعضهم منكبين أرجلهم فوق ووجوههم أسفل يسحبون عليها، وبعضهم عمي يترددون، وبعضهم صم بكم لا يعقلون، وبعضهم يمضغون ألسنته وهي مدلاة على صدورهم، يسيل القيح من أفواههم لعاباً، يقذرهم أهل الجمع، وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم، وبعضهم مصلبون على جذوع من نار، وبعضهم أشد نتناً من الجيف، وبعضهم يلبسون جباباً سابغات من قطران لازقة بجلودهم. فأما الذين على صورة القردة فالقتات(١) من الناس، وأما الذين على صورة الخنازير فأكلة السحت، والمنكوسون على وجوههم فأكلة الربا، والعمي من يجور في الحكم، والصم البكم المعجبون بأعمالهم، والذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقُصَّاص من الذين يخالف قولهم أعمالهم، والمقطعة أيديهم وأرجلهم الذين يؤذون الجيران، والمصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان، والذين هم أشد نتناً من الجيف الذين يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حق الله وحق الفقراء من أموالهم، والذين يلبسون الجباب فأهل الكبر والخيلاء والفخر».

وقوله تعالى: ﴿ وَنُبِحَتِ ٱلسَّمَآةُ ثَكَانَتُ أَبُوا الله وهذا من أوصاف يوم

<sup>(</sup>١) القتات: هو النمام.

الفصل العظيم المخيف، حيث تتشقّق السماء وتتصدع من كل جانب وتكون أبواباً لنزول الملائكة كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلنَّمَاءُ بِٱلْفَكِمِ وَنُزِلَ ٱلْمَلَيِّكَةُ تَنزيلًا الفرقان: ٢٥] وهذا دليل على كمال قدرة الله تعالى، فهذه السماء المحكمة والتي كانت سقفاً محفوظاً تصير في ذلك اليوم أبواباً، وتلك السبع الشداد تكون كالمهل ﴿يَرْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَالْهُلِ ﴿ الله المعارج: ٨].

وقوله تعالى: ﴿وَسُيِّرَتِ لَلْجِبَالُ﴾ أي عن وجه الأرض ﴿فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ أي هباءً منبثاً كالسراب في عين الناظر ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿ إِنَّ مَهِاءَ منبثاً كالسراب في عين الناظر ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿ إِنَ الناس، روى ابن ومعدة للطاغين، وقيل: في الآية إشارة على أن عليها مجاز الناس، روى ابن جرير وابن المنذر عن الحسن أنه قال: لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز النار، فإن كان معه جواز نجا، وإلا أحتبس. اهد. والمراد بالجواز هنا الأعمال الصالحة التي تؤهله بعد مشيئة الله تعالى لدخول الجنة.

وعن ابن عباس: أن على جسر جهنم سبع محابس يُسئل العبد عند أولها عن شهادة أن لا إله إلا الله فإن جاء بها تامّة جاز إلى الثاني، فيُسئل عن الصلاة فإن جاء بها تامّة جاز إلى الثالث، فيُسئل عن الزكاة فإن جاء بها تامّة جاز إلى الرابع، فيُسئل عن الصوم فإن جاء به تامّاً جاز إلى الخامس، فيُسئل عن الحج فإن جاء به تامّاً جاز إلى السادس، فيُسئل عن العمرة فإن جاء بها تامّة جاز إلى السابع، فيُسئل عن المظالم فإن خرج منها وإلا يقال: انظروا فإن كان له تطوّع أكمل به أعماله، فإذا فرغ انطلق به إلى الجنة.اه.

وقوله تعالى: ﴿ لِلطَّغِينَ مَابًا ﴿ إِلَّهُ أَي للمتجاوزين حدود الله ، المعتدين على حقوق العباد مرجعاً ومنزلاً يصيرون إليه ، وهي نار جهنم أعاذنا الله منها ﴿ لَبِئِينَ فِهَا آحْفَابًا ﴿ أَي ماكثين دهوراً متتابعة إلى غير نهاية كقوله تعالى: ﴿ فَلِينِنَ فِهَا أَبُداً ﴾ [الأحزاب: ٦٥] ، ورُوي عن الحسن قال: إن الله تعالى لم يجعل على النار مدة بل قال: ﴿ لَبِئِينَ فِهَا آحْفَابًا ﴿ إِلَى اللّٰبِد فليس للأحقاب عدة إلا مضى حقب دخل حقب آخر ، ثم آخر إلى الأبد فليس للأحقاب عدة إلا الخلود ورُوي عن عبد الله بن مسعود قال: «لو علم أهل النار أنهم يلبثون في النار عدد حصى الدنيا لفرحوا ، ولو علم أهل الجنة أنهم يلبثون في الجنة عدد حصى الدنيا لحزنوا » . اهر .

ودل القرآن والسنة على أبدية الجنة والنار، وأن من دخل أيهما وهو من أهلها فإنه مخلد فيها بلا نهاية، وأما عصاة المؤمنين الذين يدخلون النار، فإنهم يبقون فيها ما شاء الله، ثم يكون مآلهم الجنة كما دل على ذلك أحاديث صحيحة عن النبي على وليس في الآية الكريمة ما يدل على تناهي تلك الأحقاب، بل المعنى أحقاباً كثيرة لا نهاية لها.

وقوله تعالى: ﴿ لَا يَذُوتُونَ فِيهَا بَرْدُا وَلَا شَرَابًا ﴿ إِنَّ اللهِ يَجدُون في جهنم برداً لقلوبهم ولا شراباً طيباً يتغذون به، وقيل: برداً، أي نوماً. وقيل: ليس لهم في جهنم ما يبرد ظاهر الجسم ولا ما يبرد داخله مما يُشرب ليسكن العطش ويطفئ حرارة البدن، والظاهر أن كل هذا وارد لأن من دخل جهنم والعياذ بالله له لا يجد فيها راحة ولا نوماً ولا طعاماً إلا ذا غصة، ولا شرابا إلا الحميم، والفساق كما قال تعالى: ﴿ إِلّا جَبِما وَغَسَاقاً ﴿ وَالحميم هو الماء الحار المنتهي في الحرارة، كما قال تعالى: ﴿ وَسُقُوا مَا يَحْيِما فَقَطَعَ أَمَا تَعُرَهُ وَالحمد؛ الله النار، فلا يُستطاع من شدة برودته ولا يسيل من صديد أهل النار، فلا يُستطاع من شدة برودته ولا يواجه من نتنه، وقوله تعالى: ﴿ حَمَزاء وَفَاقاً اللهِ أَي موافقاً لأعمالهم السيئة ﴿ وَلَا يَظُمُ رَبُّكَ أَمَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩].

قال مقاتل: وافق العذاب الذنب، فلا ذنب أعظم من الشرك ولا عذاب أعظم من النار.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَاثُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ أَي لَم يكونوا يتوقعون الحساب والجزاء لأنهم لم يؤمنوا أصلاً بالبعث. فكان الجزاء موافقاً للعمل ﴿وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِينَا كِذَابًا ﴿ وَكَذَبُوا بِاَيَاتِ الله تعالى وحججه تكذيباً زائداً ﴿وَكُنُ شَيْءٍ (١) أَحْصَيْنَكُ كِتَبًا ﴾ أي كل شيء من أعمالهم ضبطناه بالكتاب عليهم في صحائف نفوسهم، فقد كانت الملائكة تكتب أعمالهم وتحصيها عليهم، وهذا يوم الحصاد، فيقال لهم تبكيتاً وتوبيخاً لهم وهم يقاسون أشد

<sup>(</sup>١) ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ﴾ أي كل شيء من الأشياء، ومن جملتها أعمالهم فاللفظ عام في كل شيء، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ لِللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

العذاب: ﴿فَذُوثُواْ فَكَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿ أَي فَذُوقُوا مَا أَنتَم فِيه مِن العذاب الأليم، فلن نزيدكم إلا عذاباً من جنسه، وذلك تيئيساً لهم من تخفيفه وإعلاماً بمضاعفته.

رُوي عن أبي برزة أنه قال: سألت رسول الله ﷺ عن أشد آية في القرآن فقال: «قوله تعالى: ﴿فَنُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿ اللَّهُ ﴾ ».



﴿ وَاَنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۞ حَدَآبِقَ وَأَعَنَبًا ۞ وَكَوَاعِبَ أَنْرَابًا ۞ وَكَأْسًا دِهَاقًا ۞ لَا يَشْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا وَلَا كِذَّبًا ( ) ۞ جَزَآءُ مِن زَلِكَ عَطَآةً حِسَابًا ۞ ﴾.

بعد أن بين الله تعالى حال الكافرين وما أعده لهم من أليم العذاب بين حال المؤمنين وما أعده لهم من النعيم المقيم في دار كرامته، فقال تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاذًا ﴿ ﴾ المتقون هم الذين اتقوا محارم الله تعالى وخافوا عقابه بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه، فأولئك لهم الفوز بجنات نعيم والنجاة من عذاب النار، ثم فسر هذا الفوز وفصله بقوله تعالى: ﴿ عَدَابِينَ وَأَعْنَا الله ومن جمع حديقة، والمعنى: بساتين مسوَّرة، فيها أنواع الشجر المثمر، ومن جملتها الأعناب، وخصها بالذكر لشرفها.

وعن مجاهد في قوله تعالى: ﴿لِلْمُتَقِينَ مَفَازًا ﴾ قال: فازوا بأن نجوا من النار، وقال قتادة: أي مفازاً من النار إلى الجنة، وعن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَفَازًا ﴿ إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَفَازًا ﴿ إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَفَازًا ﴾ قال: منتزهاً.اه.

وقوله تعالى: ﴿وَكَوَاعِبُ جمع كاعب، وهي الجارية التي برز ثديها واستدار مع ارتفاع يسير، وقال ابن عباس: ﴿وَكَاعِبُ أَي نواهد.اه. وقوله تعالى: ﴿أَزَابًا ﴾ أي مستويات في السن ﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿ أَي مَلَى من خمر لذة للشاربين، وقوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهًا ﴾ أي في الجنة ﴿لَغُوًّا ﴾ أي كلاماً باطلاً لا فائدة فيه ﴿وَلَا كِذَبًا ﴾ أي مكاذبة، أي لا يكذّب بعضهم بعضاً، وهذا

<sup>(</sup>١) ﴿ وَلَا كِنَّا ﴾ قرأ الكسائي بتخفيف الذال وقرأ غيره بتشديدها .

من تمام النعيم، إذ إنَّ اللغو والتكذيب مما تتألم له النفوس المؤمنة، وتنفر منه الطباع السليمة.

وقوله تعالى: ﴿جُزَانَهُ مِن رَبِكَ عَطَانَهُ أَي جزاء لهم على صالح أعمالهم تفضلاً منه تعالى وإحسانا ﴿حِسَابًا﴾ أي كافياً وافياً، ومنه: حسبي الله، أي كافي.

وهكذا وعد الله تعالى عباده الأبرار بنعيم لا يحول ولا يزول في جنات الخلد، لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ولهم زوجات حسان من الحور العين ومن نسائهم الصالحات، نعيم دائم وسعادة أبدية، لا يسمعون ما يكدر من القول، ولا يرون ما يسيء، لأن الجنة دار النعيم الكامل، من أوصافها أن أهلها: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَقُولُ وَلَا تَأْتِيمًا ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَنَا سَلَنَا سَلَنَا سَلَنَا سَلَنَا الله الجنة ونعوذ به من النار.



كانت الآيات قد تحدثت من أول السورة عن إنكار المشركين البعث ومجادلتهم وترددهم في حقيقة الرسالة والكتاب والمرسَل، فنعت الآيات عليهم ذلك، وأقامت الأدلة على إمْكان حصول ما أنكروه، ثم عرضت بعض

<sup>(</sup>۱) (۲) ﴿ رَبِّ . . . الْكَانِ ﴾ قرأ «ابن عامر، وعاصم، ويعقوب» بخفض باء «رب» ونون «الرحمن» على أنهما بدل من «ربك» بدل كل من كل، وقرأ «حمزة والكسائي، وخلف العاشر» بخفض باء «رب» على أنه بدل من «ربك» ورفع نون الرحمن على أنه مبتدأ والجملة بعده خبر، أو خبر لمبتدأ محذوف، أي هو الرحمن، وقرأ «نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر» على أنهما خبر لمبتدأ محذوف، أي هو رب، وهو الرحمن.

أحداث يوم القيامة، وبيَّنت أن مآل المكذبين النار، وبشَّرت المتقين بالفوز في جنات النعيم، ثم عاد الكلام عن أهوال يوم القيامة، وتجلَّىٰ الواحد القهار القوي المتين، ليعذر إلى الخلق أجمعين، فمن صدق واتقى، نال مرضاة الله تعالى، ومن كذب وأبى خسر خسراناً مبيناً، وفي ذلك اليوم لا يتكلم أحد إلا بعد أن يأذن له الله تعالى، وأن يكون قوله صدقاً وصواباً، فتهاب كل المخلوقات الكلام، حتى جبريل مقدَّم أهل السماء وأمين الوحي، ثم بيان شدة ندم الكافر عندما يرى عمله السيء في الحياة الدنيا، ويبلغ به التحسر ذروته، والخوف نهايته، فيتمنى أن يكون تراباً ولا يواجه الحساب العذاب الأليم، ولات حين مندم.

وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ اَرْأُوحُ ﴾ وهو جبريل عَيْ ، وعلى ذلك الجمهور ، ومما يؤيده قوله تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّحُ الأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِينَ ﴿ وَمِما يؤيده قوله تعالى: ﴿ وَنَلْ بِهِ الرُّحُ الْأَمِينُ ﴾ [الشعراء: ١٩٣، ١٩٤]، وفي المراد بالروح هنا أقوال أخرى للمفسرين ، والله أعلم . وقوله تعالى: ﴿ وَالْمَاتَ كَمُ مَنَا ﴾ أي صفوفاً صفاً بعد صف ، كما جاء في الحديث ، قال: «تنزل ملائكة السماء الدنيا فتحيط بالخلق ، ثم ملائكة السماء الثانية من وراءهم ، ثم الثالثة والرابعة والخامسة » [ذكره ابن كثير في البداية والنهاية] .

وكما قال تعالى: ﴿وَمَا مِنَاۤ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعَلُومٌ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْسَاَفُونَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْسَافُونَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْسَيَحُونَ ۞ ﴿ الصافات: ١٦٤ \_ ١٦٦]، قال ﷺ: «ألا تصفون ما تصف الملائكة عند ربها» قالوا: وكيف يصفون عند ربهم؟ قال: «يكملون الصف

الأول ويتراصون في الصف». وقال: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجداً، وتربتها لنا طهوراً، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة». وكذلك يأتون يوم القيامة بين يدي الرب على صفوفاً كما قال تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفاً صَفاً صَفاً الله الفجر: ٢٢]، ويقفون صفوفاً بين يدي ربهم على يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرَّبُ وَالْمَلَيِكَةُ صَفاً لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحَنُ وَقَالَ صَوَابًا فِي النبا: ٣٨].

وقوله تعالى: ﴿ لَا يَتَكَلَّمُونَ ﴾ أي لا يتكلم أحد من الملائكة ولا من غيرهم بشفاعة أو بغيرها ﴿ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ ﴾ بالكلام، والإذن بالشيء إعلام بإجازته والرخصة فيه، فلا يستطيع أحد أن يتكلم إلا من بعد أن يأذن الله له ﴿ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ أي قولاً صواباً موافقاً للحق والصدق، ومن حديث الشفاعة في الصحيح أن نبينا محمد على هو أول من يكلم الله على في الموقف، حيث يأتي تحت العرش، فيخر ساجداً، فلا يزال ساجداً يحمد الله تعالى بمحامد يُلهمها ساعتئذ، فيقول له الرب تعالى: ارفع رأسك وسَلْ تُعط واشْفع تُشَفَّع.

وقوله تعالى: ﴿ وَالِكَ الْيَوْمُ الْمَقُ ﴾ أي ذلك اليوم الثابت وقوعه، المتحقق لا محالة، وهو يوم الفصل بين الخلائق، فيه تتكشف الأمور، ويظهر المستور، ويحكم فيه بالعدل الحي الغفور ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَن المستور، ويحكم فيه بالعدل الحي الغفور ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴾ إلّا مَن أَقَ الله بقلب سَلِيمِ ﴿ وَهُ مَن شَآءَ اتَّخَذَ إِلَى اللهِ مَنَابًا ﴾ أي مرجعاً بالإيمان والطاعة.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنَذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ﴾ أي خوقناكم عذاب يوم القيامة، وهو قريب جداً، لأن كل ما هو آتٍ قريب، كما قال تعالى: ﴿كَانَهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَهُ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَنَهَا ﴿ إِلَا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَنَهَا ﴿ إِلَا النازعات: ٤٦]، وإن كان الإنذار هنا موجها للكفار من منكري البعث كما في أول السورة إلا أنه عام لكل مكلف ليستعد ليوم المعاد، ومن ثم مِنْ قُرْبِ العذاب أنه يبتدي بالموت، والإنسان لا يعلم متى يموت، فالعاقل يكون أبداً في ترقب واستعداد له حتى يأتيه اليقين، فنسأل الله التوفيق والسداد.

وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَنُظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتَ يَدَاهُ﴾ أي من خير أو شر، أي ينظر جزاءه ﴿وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْتَتَنِى كُنتُ تُرَبَّا﴾ وهذا عندما يعاين أعماله الفاسدة التي تورده النار، فيتمنَّى الموت من شده الحسرة والندم، ولات حين مناص.

وقيل: إنما يود ذلك حين يحكم الله تعالى بين الحيوانات التي كانت في الدنيا بحكمه العادل، ثم يصيّرها تراباً. كما روي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم، وإنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء، حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى، قال الله: كونوا تراباً، فعند ذلك ﴿وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْيَنَنِي كُنتُ ثُرَاباً﴾» ومعنى "يقيد الجماء من القرناء»: أي يقتص للبهيمة التي لا قرون لها من ذات القرون التي نطحتها بقرونها.

تم بحمد الله تفسيم سورة النبأ



#### مكية وآياتها ست وأربعون آية

## بِشَيرِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الله وَالنَّوْعَتِ غَرْفًا ۞ وَالنَّشِطَاتِ نَشْطًا ۞ وَالنَّيْطَاتِ مَثْطًا ۞ وَالنَّيْحِتِ سَبْمًا ۞ فَالْسَيْفَتِ سَبْمًا ۞ فَالْسَيْفَتِ سَبْمًا ۞ فَالْمَثْبِ فَلَمْ سَبْفًا ۞ فَالْمَثْبُ ۞ تَبْعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ۞ فَلُوبٌ يَوْمَ يِلْمُ وَالْمَا عَنْهُ ۞ تَبْعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ۞ فَلُوبٌ يَوْمَ يَوْمُونَ أَوْنَا لَتَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ۞ أَوْذَا كُنَا وَاجْمَةُ ۞ فَإِذَا كُنَا عَمْمُ عَظْمَا نَّغِرَةٌ اللهُ وَمَ وَالْوَا يَلِكَ إِذَا كَرَّةً خَاسِرَةٌ ۞ فَإِفَا هِمَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ ۞ فَإِذَا هُم وَالسَّاهِرَةِ ۞ .

إن لله تعالى ملائكة كرام، يأمرهم بما يشاء، ويفعلون ما يؤمرون، فأقسم الله تعالى في أول هذه الآيات بخمسة أصناف من مخلوقاته (٢)، ولله تعالى أن يقسم بغير الله تعالى.

أقسم الباري جلّ وعلا بما ذُكر على أنه لا بد من البعث والجزاء، ليرتدع المكذبون، ويرجع المتشككون، وليصدقوا بالبعث بعد الموت، وأنه لا مرية فيه ولا جدل.

والمفهوم العام للآيات أن لله تعالى ملائكة يقومون بقبض أرواح العباد، عندما يأذن الله تعالى لهم في ذلك.

فإذا كان العبد كافراً أو فاجراً تولت قبض روحه ملائكة العذاب، حيث

<sup>(</sup>١) ﴿ غَيْرَةً ﴾ قرأ شعبة وحمزة والكسائي ورويس وخلف بألف بعد النون، وقرأ الباقون بحذفها.

<sup>(</sup>٢) الجمهور على أن الخمسة الأصناف المقسم بها هم طوائف الملائكة.

تأتيه في أبشع صورة وأفظع منظر، وأشد هول، لتبعث الرعب في نفسه، حيث تتفرق روحه في جسده من شدة الخوف والهلع، لهول ما يرى، وذلك عقاباً له على كفره أو فجوره، لأن عذاب الكافر أو الفاجر يبدأ عند موته.

فتأخذ في نزع روحه الهاربة في أرجاء جسمه بشدة وعسر، فيجد لها ألماً شديداً لا يمكن أن يصفه إلا من قاساه، وهيهات! الروح تفرق في البدن، وتتفرق فيه، والملائكة تخرجها من كل عضو، ومن كل عرق، ورد أنها تُخرج كما يُخرج السفود من الصوف المبلول، أي بشدة وتعسر، أما المؤمن، فإنه إذا أذن الله تعالى لملائكته في قبض روح المؤمن، فإنه تأتيه ملائكة الرحمة في أحسن صورة، وأبهج منظر مع البشارة بالجنة والسعادة الأبدية، فيفرح بذلك فرحاً لم يسبق له مثله، فتنشط الملائكة روحه نشطاً بسهولة ويسر لا يجد له ألماً، كما ينشط العقال من يد البعير، وورد في الحديث: «أنها تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء».

ويُبَشِّر المؤمن بالجنة ويبدأ نعيمه الأخروي بموته.

فلا بد لكل مخلوق أن يموت، إذا انتهى أجله، فإذا أذن الله تعالى بقيام الساعة تَحْدُث الراجفة، وهي النفخة الأولى التي بها يفنى كل شيء، ويتزلزل كل شيء معها ثم تتبعها الرادفة وهي النفخة الثانية نفخة البعث من القبور أحياء، وبين النفختين أربعين سنة كما ورد في الحديث.

ثم بعد ذلك ماذا يحدث؟ أخبر الله بما يحدث فقال: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّكَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّكَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ [إبراهيم: ٤٨].

هناك يكون الحشر، هنالك يكون الجزاء، هنالك يكون فصل القضاء.

قَــال تــعــالـــى: ﴿ وَيَشَنَلُونَكَ عَنِ لَلِمَبَالِ فَقُلَ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا ﴿ فَيَدَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوْجًا وَلَآ أَمْتُنَا ۞﴾ [طه: ١٠٥ ـ ١٠٧].

إنها أرض جديدة، لم يعص الله تعالى عليها.

فهذه الآيات من أول السورة إلى قوله: ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ بينت شدة ما يلاقيه الكافر عند الموت، وسهولة احتضار المؤمن، ورؤية كل منهما

منزله في الآخرة بعد الموت، وأرشدت إلى وجوب الإيمان بالنفختين، ودلَّلت دلالة قاطعة على البعث والنشور يوم القيامة.

أقسم الله تعالى بطوائف الملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال إنقيادهم لأمر الله تعالى، والتأنيث باعتبار الطائفة، كأنه قال: والطائفة النازعات.

ويرى بعض المفسرين أن المقسم بها النجوم، ويرى بعضهم أنها جماعات الخيل الغازية، والرماة والفرسان.

وقال ابن جرير في جامع البيان (٢٨/٣٠): والصواب عندي أن يقال أنه تعالى أقسم بالنازعات غرقاً، ولم يخصص نازعة دون نازعة، فكل نازعة غرقاً، فداخلة في قسمه، مَلكاً أو نجماً أو قوساً أو غير ذلك، وهكذا البقية.اه.

وقال الشوكاني: الجمهور من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم على أن الأصناف المقسم بها هنا الملائكة.اه.

قوله تعالى: ﴿وَالنَّرِعَتِ ﴾ يعني الملائكة تنزع أرواح الكفار ﴿غَرَّا ﴾ أي نزعاً شديداً ﴿وَالنَّشِطَتِ نَشْطاً ﴿ ﴾ يعني الملائكة تقبض أرواح المؤمنين، فتخرجها بسهولة ويسر، وتسلها برفق.

وفي المسند<sup>(۱)</sup> من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه بسند جيد قال: خرجنا مع النبي على في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يُلحَد، فجلس رسول الله على وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثاً ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالٍ من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء؛ بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس، معهم كفنٌ من أكفانِ أهل الجنة، وحنوطٌ من حنوطِ الجنة، وحبلوا منه مد البصر، ثم يجيءُ مَلك الموت على حتى يجلس عند

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد تطَّلله.

رأسه، فيقول: اخرجي أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرةِ من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسلُ القطرةُ من فِيِّ السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن، وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحةِ مسكٍ وجِدَتْ على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرون بها على ملا من الملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة! فيقولون: روحُ فلانِ ابنِ فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. فيستفتحون له، فيفتح له: فيشيعُه من كل سماءٍ مقربوها إلى السماءِ التي تليها، حتى يُنْتَهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله ركان : اكتبوا كتاب عبدى في عليين، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه إلى الأرض، فيأتيه ملكان، فيجلسانه، فيقولان له: من ربُّك؟ فيقول: ربي الله على، فيقولون له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتابَ الله على الله على، فآمنت به وصدقت، فينادي منادٍ من السماء: أن صدق عبدي، ففرشوا له من الجنة، وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة. قال: فيأتيه من رَوْحِها وطيبها، ويُفْسَحُ له في قبره مد بصره، قال: ويأتيه رجل حسنُ الوجه؛ حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد؛ فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، حتى أرجع إلى أهلي ومالي».

قال: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء، سود الوجوه، معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت، حتى يجلسَ عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخطٍ من الله وغضب، قال: فتفرق في جسده، فينتزعها، كما ينتزع السُّفود من الصوف المبتل، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفةٍ وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرون بها على ملاٍ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه

وني لفظ لأحمد أيضاً: «ثم يُقَيَّضُ له أعمى أصمُّ أبكمُ في يده مِرزبة، لو ضرب بها جَبَلاً كان تراباً، ثم يعيده الله ﷺ، كما كان، فيضربه ضربةً أخرى، فيصيح صيحةً يسمعها كلُّ شيء إلا الثقلين».

قال البراء: ثم يُفْتَحُ له بابٌ إلى النار، ويُمَهَّدُ له من فرش النار.

وقوله تعالى: ﴿وَالسَّبِحُتِ سَبْعًا ﴿ ﴾ يعني الملائكة تسبح بأمر الله عالى، أي تسرع كما يسرع السابح في الماء، مسرعين لتنفيذ أمر الله ﴿فَالسَّبِقَتِ سَبْقًا ﴿ ﴾ يعني الملائكة تسبق سبقاً إلى ما أُمِروا به، ووكلوا عليه، فيصلون بسرعة، أو تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة، وكذلك أرواح الكافرين إلى النار، والملائكة أسبق إلى أمر الله، وأقوم بأمر الله من بني آدم، كما قال تعالى: ﴿عَلَيْهَا مَلَتِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُم ويَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَالتحريم: ٦]، وقوله تعالى: ﴿فَالمُدَرِّتِ أَمْرَا ﴿ فَيَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَالنّه مَا الملائكة الموكلين بتدبير شؤون الكون حسب أمر الله تعالى، فجبريل موكل بالوحي، يتلقاه من الله تعالى وينزل به على الرسل، وإسرافيل موكل بالصور والنفخ فيه إذا أراد الله، وميكائيل موكل بالموت موكل بقبض

الأرواح، ومالك خازن النار، ورضوان خازن الجنة، وكذلك الحفظة وغيرهم مما لا يعلمه إلا الله.

وقال الحسن البصري: هما النفختان، أما الأولى فتميت الأحياء، وأما الثانية فتحيي الموتى، ثم تلا قول الله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي الشَّمَوَتِ وَمَن فِي الطَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَظُرُونَ ﴿ اللهِ الزمر: ٦٨].

وقوله تعالى: ﴿ قُلُوبٌ يَوْمَإِذِ وَاجِفَةً ﴿ آَ اللهِ الكفار في ذلك اليوم خائفة قلقة مضطربة ﴿ أَبْعَكُمُ هَا خَشِعَةٌ ﴿ آَ اللهِ خَاضِعة مما عاينت من سوء المنقلب كما قال تعالى: ﴿ وَتَرَبّهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ الذُّلِ يَنظُرُونَ مِن طَرْفِ خَفِيُّ ﴾ [الشورى: ٤٥] وفي تنكير قلوب في قوله تعالى: ﴿ قُلُوبٌ يُومَإِن فَي قوله تعالى: ﴿ قُلُوبٌ يُومَإِن فَي اللهُ اللهُ

وقوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ﴾ أي منكروا البعث ﴿أَوِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي اَلْحَافِرَةِ﴾ أي أنرد بعد الموت إلى الحياة من جديد كما كنا أول مرة؟ والحافرة اسم لأول الأمر، يقال: رجع فلان إلى حافرته، أي في طريقه التي جاء فيها فحفرها برجليه، والحافرة هنا في الآية بمعنى الحياة. ﴿أَوِذَا كُنَا عِظْما نَخِرَهُ ﴿ الله المعنى أنهم قالوا: أنرد إلى الحياة إذا صرنا عظاماً بالية قد

رمَّت؟ وهو استبعاد منهم للبعث وإنكار له ﴿ قَالُواْ يَلِكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرةً ﴿ إِلَى البعث، رجعة خاسرة، قالوا هذا القول الآثم على سبيل الاستهزاء واستبعاد البعث، ويعنون أنها لو صحت العودة إلى الحياة فستكون خاسرة، وهي في حقهم كذلك، لتكذيبهم، وذلك من سخف عقولهم وجهلهم، فقد كان أمامهم نبي مرسل يتلو عليهم كتاب ربهم، ثم هم يقولون ما قالوا...!!، نسأل الله السلامة، ونحمده على نعمة الإسلام، فردَّ الله عليهم، وكأنه قيل: لا تستصعبوا ذلك ﴿ فَإِنّا هِمَ زَجْرَةٌ ﴿ وَعِدَةٌ ﴾ أي صيحة واحدة، وهي النفخة الثانية، نفخة البعث، ﴿ فَإِذَا هُم بِالسّاهِرَةِ ﴿ إِلَى على وجه الأرض أحياء، بعد أن كانوا في جوفها أمواتاً، والعرب تسمِّي الفلاة ساهرة، لأن سالكها لا ينام من أجل الخوف، والساهرة في الآية هي أرض المحشر.

روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله ﷺ: «يُحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، كقرصة النَّقي، ليس فيها عَلَمٌ لأحد».



﴿ هَلَ أَنَنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۚ إِنْ نَادَنَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ (١) اَلْفَتَسِ طُوَى (٢) ﴿ اَنْهَبْ إِلَى وَبَعُونَ إِنَّهُ طَغَى ﴿ هَلَ أَنَكَ مَلَ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَى (٣) ﴿ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِكَ فَنَخْفَى ﴿ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِكَ فَنَخْفَى ﴿ وَأَمْدِيكَ إِلَى رَبِكَ فَنَخْفَى ﴿ وَأَمْدِيكَ إِلَى رَبِكَ فَنَخْفَى ﴿ وَأَنْ وَلَيْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ مُ أَذَبَرُ يَسْعَى ﴿ وَاللَّهُ لِنَا رَبُّكُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا الللللَّا وَلَا الللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

ثم أخذت الآيات تتحدث عن جانب من قصة موسى على مع فرعون الطاغية تسلية للنبي على مما يعاني من تكذيب قومه، وتهديداً لمن كذبه بعقوبة

<sup>(</sup>١) ﴿ بِٱلْوَادِ ﴾ يقف عليه يعقوب بزيادة ياء ساكنة بعد الدال وغير بتركها.

<sup>(</sup>٢) ﴿ طُوى ﴾ قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر بتنوينه مع كسره وصلاً وإبداله ألفاً وقفاً وقرأ الباقون بحذف التنوين في الحالين.

 <sup>(</sup>٣) ﴿إِلَةَ أَن تُزَكَّى ﴿ قَرأُ نَافِع وَابِن كثير وأبو جعفر ويعقوب بتشديد الزاي وغيرهم .
 بتخفيفها .

تنزل بهم كعقوبة فرعون الذي كان أشد منهم بطشاً، فلما كفر هو وقومه أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، ولم يجدوا لهم من دونه ولياً ولا نصيراً.

قوله تعالى: ﴿ هُلَ أَنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ اَي خبره حين ناجاه ربه؟ والخطاب للنبي ﷺ وقد أحزنه والخطاب للنبي ﷺ وقد أحزنه إنكار قومه ليوم الحساب، وتهديد للمنكرين، وعظة باقية إلى آخر الزمان، والاستفهام هنا جاء بأسلوب التشويق والترغيب للسامع ليستمع إلى ما جرى في هذه القصة.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ نَادَنَهُ رَبُّمُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُثَنِّسِ طُوى ﴿ أَي هَـل أَتَـاك خبر موسى حين ناداه ربه بالوادي المبارك المطهر، وهو واد في أسفل جبل طور سيناء من برية الشام، و﴿ طُوك ﴾ اسم للوادي كما قال تعالى: ﴿ وَنَدَيَّتُهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَبَّنَهُ يَحِيًا ﴾ [مريم: ٥٢].

وقوله تعالى: ﴿ أَذْهَبَ إِلَى فِرْهَوْنَ إِنَّهُمْ طَنَى ۞ ﴿ وَهَذَهُ هِي الرَّسَالَةُ أَرْسُلُهُ الله تعالى إلى فرعون ملك مصر الذي عتا وتجاوز حده في العدوان على بني إسرائيل، وانتحال صفات الربوبية ونسبتها إلى نفسه كما في قول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنَ إِلَيْهٍ غَيْرِعِ ﴾ [القصص: ٣٨].

وقوله تعالى: ﴿ نَقُلْ مَل لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى ﴿ آَيَ هَل لَك رَغِبة وميل إلى أَن تتطهر من الشر والفساد، فتزكو روحك وتطهر بالإسلام ﴿ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ ﴾ أي أدلك إلى عبادة ربك ﴿ فَنَخْتُن ﴾ عقابه فتترك الظلم والطغيان، وفيه إشارة إلى أن الخشية مسببة عن العلم، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ اللّهُ أَن الخشية غاية للهداية، الْفُلُمَتُوأً ﴾ [فاطر: ٢٨] أي العلماء بالله تعالى، وقيل: جعل الخشية غاية للهداية، لأنها ملاك الأمر، فإن مَنْ خشي الله تعالى، أتى منه كل خير، ومَنْ أمِنَ اجترأ على كل شر.

روى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «مَنْ خاف أَدْلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة». (أدلج) بسكون الدال مخففاً، أي سار مِنْ أول الليل، وبتشديد الدال: سار من آخر الليل.

والرفق في الدعوة إلى الله تعالى ظاهر من الآية الكريمة، كما في قوله تعالى لموسى وهارون: ﴿أَذَهَبَا إِلَىٰ فِرْعُونَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿ فَقُولًا لَهُ فَوْلًا لَهُ فَلًا لَيّا لَكَلَّهُ وَيَكُولُا لَهُ فَوْلًا لَهُ فَوْلًا لَهُ فَلًا لَيّا لَكَلَّهُ الله وادعاء يَنَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ وَالله والطغيان والجهل المطبق، أمر نبي الله موسى وصفوته الربوبية والظلم والكفر والطغيان والجهل المطبق، أمر نبي الله موسى وصفوته في خلقه إذ ذاك أن يخاطبه بالملاطفة واللين والحكمة ليرغب في الخير ويترك الشر والفساد، وفي ذلك عبرة وتوجيه لكل داعية من الدعاة أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة.

وقوله تعالى: ﴿ فَأَرِنَهُ آلْكُبُرَىٰ ﴿ فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ تبارك موسى رسول الله، حقيق على أن لا يقول على الله إلا الحق، أرسله الله تبارك وتعالى إلى فرعون وقومه. والفاء فصيحة تفصح عن جمل قد طويت تعويلاً على تفصيلها في السور الأخرى، أي فذهب موسى إليه فدعاه وكلمه، فامتنع عن الإيمان فأراه الآية الكبرى، وهي قُلْب العصاحية تسعى، ويده إذْ أخرجها بيضاء للناظرين من غير سوء، أي من غير مرض كالبرص ونحوه، ﴿ الكَذَبَ وَعَمَىٰ ﴿ اللهِ فَي فَكُذَب فرعون موسى فيما أتاه من الآيات المعجزة، وسماها سحراً، وعصاه فيما أمره به من طاعة الله تعالى وخشيته إيناه ﴿ ثُمَّ أَذَبّرَ يَتَعَىٰ ﴿ فَكُذُبُ وَعِون تولّىٰ مدبراً، يسعى حثيثاً ﴿ فَكَثَرَ ﴾ فجمع قومَه وجنوده ﴿ فَذَكَ اللهِ أي فرعون تولّىٰ مدبراً، يسعى حثيثاً ﴿ فَكَثَرَ ﴾ فجمع قومَه وجنوده خومة وعوده نهيهم عن حقوة توحيد الله تعالى التي جاء بها نبي الله موسى الله إلا الله وحده لا شريك الرسل الله توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، فلا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاماً لمن جحد به وكفر.

وماذا قال ذلك الرجل المعتوه \_ أعني فرعون لعنه الله \_ لقد ادِّعَىٰ لنفسه ما ليس له، وقال كما أخبر الله تعالى عنه ﴿ نَقَالَ أَنَا رَبُكُمُ الْأَغَلَىٰ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ مَن رب فوقي! وقيل: أراد أن الأصنام أرباب، وهو ربها وربهم! أعوذ بالله من الكفر، والله لقد سمعت بعض العامة خلفي في الصلاة وأنا أقرأ هذه الآية يقول: استغفر الله، وما ذلك إلا لهول ما سمع.

قال ابن عباس ومجاهد: وهذه الكَلمة قالها فرعون بعد قوله: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَامٍ غَيْرِيكِ ﴾ [القصص: ٣٨] بأربعين سنة.

وقوله تعالى: ﴿ فَأَخَذَهُ اللّهُ تَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَةُ ﴿ اللّهِ الله في الدنيا بالإغراق، وأعد له في الآخرة السّعير والإحراق، وجعله عبرة للعباد في زمنه وبعد زمنه إلى يوم القيامة، وقيل: المراد بذلك كلمتيه الأولى والثانية، وكيفما كان فإن ما حلّ به من العقاب الأليم هو جزاءً له وردعاً لأمثاله ﴿ إِنّ فِي ذَلِكَ ﴾ أي فيما قص الله تعالى من خبر موسى وفرعون ﴿ لَعِبْرَةٌ لِّمَن يَخْفَيَ ﴾ أي عظة وعبرة لمن يخاف عذاب الآخرة، فيتقي الله تعالى ويبتعد عن أسباب سخطه وعقابه.



﴿ اَلَٰتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِرِ ٱلنَّمَاةُ بَنْهَا ۞ رَفَعَ سَتَكُمًا مَسُوْبَهَا ۞ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضَعَنَهَا ۞ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنهَا ۞ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاتَهَا وَمَرْعَنهَا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلَهَا ضَعَنهَا لَكُو وَلِأَنْعَنِيكُ ۞ .
 ﴿ مَنْهَا لَكُو وَلِأَنْعَنِيكُ ۞ ﴾ .

بعد قصة موسى مع فرعون وما انطوت عليه من تسلية الرسول وسلام ما عاناه من تكذيب قومه، وتهديد المكذبين ببيان ما حلّ بفرعون وقومه نتيجة كفرهم، وأن عقاب الله ليس ببعيد عن الكافرين، جاءت هذه الآيات تقرر عقيدة البعث والجزاء، وتبين الحجة على منكري البعث بعد الموت بهذا الدليل الذي لا ينكره أحد، وهو أن خلق السماوات والأرض والجبال وما فيهما من المخلوقات، وتدبير أمور الخلق أشد خلقاً وأعظم من خلق الإنسان بعد موته. فقال تعالى: ﴿مَأْنَتُمُ أَشَدُ خُلقاً أَرِ النَّمَا الاستفهام لتقرير إمكان البعث، والخطاب لمنكري البعث، لتنبيههم على سهولته في جانب القدرة الربانية، فإن من رفع السماء على عظمها هين عليه خلقهم وخلق أمثالهم بعد مماتهم، وجواب الاستفهام هنا معلوم ضمناً وهو: أن السماء أشد خلقاً من خلقهم . كما قال تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ خَلقهم . كما قال تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ بِقَدِدٍ عَلَى أَنْ يَعْلَقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْمَدِي الْمَا عَلَى فَيَكُونُ فَيَكُونُ فَيَكُونُ فَي فَيَكُونُ اللَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ ثَرْجَعُونَ هَا إِن الم ١٨٠٤٥.

وقوله تعالى: ﴿بَنْهَا﴾ أي رفعها فجعلها عالية كالسقف للأرض من غير عمد، ﴿رَفَعَ سَتَكُهَا﴾ أي ارتفاعها ما بين سطحها الأسفل الذي يلي الأرض، وبين سطحها الأعلى الذي يلي ما فوقها، وبهذا يكون معنى ﴿سَتَكُهَا﴾ ثخنها وغلظتها، وهو قدر مسيرة خمسمائة عام.

والوقف على ﴿السّمَآءِ﴾ والابتداء بقوله ﴿بَنَهَا ...﴾ إلخ، جائز غير أن الوقف إذا كان في رؤوس الآي، فحكمه أنه يحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده لأن الوقف على رؤوس الآي سنة متبعة لوروده عن رسول الله على خديث أم المؤمنين أم سلمة على أن النبي على كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية، عقول: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ يَقُول: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ لَعَمْدِينَ أَمْ سلمة وَالرَّمْدَ الرَّحِيدِ ﴿ مَا يقول: ﴿الْحَمْدُ اللّهِ عَلَيْ وَمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الدّبِي الرّحِيدِ ﴿ مَا لِللّهِ يَوْمِ اللّهِ اللّهِ الدّبِي الرّحِيدِ ﴿ الرّحَمْدُ الرّحِيدِ ﴿ اللّهِ عَنْ أَمْ سلمة].

ويرى بعض أهل العلم أنه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده \_ أي رؤوس الآي \_ إذا كان ما بعده مقيداً لمعنى، وإلّا فلا يحسن الابتداء به، كقوله تعالى: ﴿لَمُلَكُمُ تَنَفَكُرُونَ ﴿ فَي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ [البقرة: ٢١٩، ٢٢٠]، فإن ﴿تَنَفَكُرُونَ ﴾ رأس آية، ولكن ما بعده لا يُفهم إلا بما قبله، فلا يحسن الابتداء بقوله: ﴿فِي الدُّنِيَا وَالاَخِرَةِ ﴾ بل يستحب العودة لما قبله. وأورد الحافظ ابن الجزري في «النشر» اختيار الأئمة للوقف على رؤوس الآيات لكونه سنة، ثم قال: وقالوا: الأفضل الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها قالوا: واتباع هدي الرسول على وسنته أولى. اه. (١٥(٢)).

فالوقف هنا يحسن أن يكون على ﴿بَنَهَا﴾ اتباعاً للسنة، ثم يبدأ بها ويصلها بما بعدها إن كان هناك إيهاماً للمعنى. والله أعلم.

ونُقِل عن الكسائي والفراء والزجاج قولهم: تم الكلام عند قوله تعالى: ﴿ أَمِ السَّمَاءُ بَنَهَا ﴾ لأنه من صلة السماء، والتقدير: أم السماء التي بناها، فحذف. . التي، ومثل هذا الحذف جائز. اه<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) النشر في القراءات العشرة (٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) من كتاب جهد الفقير في تجويد كلام العلى القدير للمؤلف ص(١٣٩).

<sup>(</sup>٣) كما في تفسير الشوكاني (٥/ ٤٧٣).

وقوله تعالى: ﴿فَسَوَّنهَا﴾ أي جعلها مستوية، لا تفاوت فيها ولا شقوق ولا فطور، قال ابن كثير: أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء، مستوية الأرجاء، مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء.اه(١).

وقوله تعالى: ﴿وَأَغْطَشَ لَيَلَهَا﴾ أي جعله مظلماً ﴿وَأَخْرَجَ ضُعَلَهَا﴾ أي أبرز نهارها، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَيْنٌ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلْيَلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهِارِ مُبْصِرَةً﴾ [الإسواء: ١٢].

وقوله تعالى: ﴿وَالْاَرْضَ بَعَدَ ذَلِكَ دَحَنْهَا ﴿ أَيَ الْأَرْضَ بَعَدَ خَلَقَ السماء ﴿ وَمَنْهَا ﴾ أي الأرض بعد خلق السماء ﴿ وَمَنْهَا ﴾ أي بسطها ومدها لسكنى أهلها، وتقلبهم فيها لمعايشهم ومنافعهم، وقد كانت الأرض مخلوقة غير مدحوة قبل ذلك، فلا تخالف هذه الآية آية سورة فصلت، قوله تعالى: ﴿ فَ قُلْ آَيِنَّكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَيَعْمُلُونَ لَهُ وَاللَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَيَعْمُلُونَ لَهُ وَاللَّهُ وَهَى الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ فَيْهَا وَلَكُونَ لَهُ اللَّهُ وَلَيْ فَقَالَ لَمَا فَيْهَا وَلَوْتُ اللَّهُ وَلَيْ فَقَالَ لَمَا وَلِيْنَ فَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ انْفِياً طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالِنَا أَنْبُنَا طَآمِينَ ﴿ فَاللَّ السَّمَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

فهذه الآيات من سورة فصلت تدل على أن خلق السموات كان بعد خلق الأرض، وآية النازعات التي معنا تدل على أن الله تعالى دحا الأرض ومهدها لسكنى الناس بعد خلق السماء، ومعنى الآيتين أن الله تعالى خلق الأرض أولاً ثم خلق السماوات بعد ذلك، ثم عاد إلى الأرض فدحاها.

قال ابن عباس: خلق الله الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم دحا الأرض بعد ذلك. اه.

وقوله تعالى: ﴿أُخْرَجَ مِنْهَا مَاتَهَا﴾ أي بأن فجر منها عيوناً، وأجرى أنهارها ﴿وَمَرَّعَنْهَا﴾ أي أنبت فيها النبات مما يقتات به الناس كالحب والشمار، وما تقتات به الأنعام كالعشب ﴿وَالْمِبَالَ أَرْسَنْهَا ﴿ اللهِ أَي ثبتها فيها وجعلها كالأوتاد للأرض كي لا تميد بأهلها، كما قال تعالى: ﴿وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِو كَا نَمِيدُ بِكُمْ ﴾ [النحل: ١٥].

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٤/ ٥٠٠).

وقوله تعالى: ﴿مَنْهَا لَكُرُ وَلِأَنْهَابِكُو ﷺ أي فعل ذلك كله لينتفع به الناس والأنعام إلى حين.

\* \* \*

بعد تقرير عقيدة البعث بعد الموت، والدلالة عليها ببدء الخلق والأمور المشاهدة من خلق السموات والأرض وما فيهما وما بينهما، ذكر في هذه الآيات أهوال يوم القيامة، وانقسام الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير وبيان سبب ذلك، وأشارت الآيات إلى تساؤل الناس عن وقت قيام الساعة، وأن علمها لله حده، لم يطلع عليها أحداً من خلقه لا مَلك مقرب ولا نبي مرسل، وأنَّ وظيفة الرسل هي تحذير الناس للاستعداد لها بالإيمان والعمل الصالح، وختمت السورة باستقصار مدة الحياة الدنيا في أغين المكذبين حتى إنهم يرونها كأنها نصف نهار أو أقل لهول ما شاهدوا.

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ الطَّاتَةُ الْكُبْرَىٰ ﴿ أَي القيامة، وسميت بالطامة الكبرى لأنها تطم على كل شيء، ولا يكون أطم منها ولا أعظم، حتى ولا ربح عاد، ولا صيحة ثمود، ولا رجفة يوم الظلة، فهي أكبر من كل طامة.

قال ابن عباس: سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفظع، كما قال تعالى: ﴿وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾ [القمر: ٤٦].

وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَتَذَكُّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ۞ ﴿ أَي فِي ذَلْكُ الْيُومِ تَذْكُر

<sup>(</sup>۱) ﴿مُنذِرُ﴾ قرأ أبو جعفر بتنوين الراء، و﴿مِّنِ﴾ مفعوله، وقرأ الباقون بعدم التنوين على إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله.

الإنسان ما عمله من خير أو شر، ويراه مكتوباً في صحيفة أعماله، كما قال تعالى: ﴿وَكُلُ إِنْسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طَلَهِرُو فِي عُنُقِدِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ كِتَبَا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا ﴾ [الإسراء: ١٣، ١٤].

والإنسان يعمل وينسى في هذه الدنيا أعماله، وهي تُحصى وتدوّن له أو عليه، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَبْعَنُهُمُ اللّهُ جَمِيعًا فَيُنِتَنُهُم بِمَا عَمِلُوّا أَحْصَنهُ الله وَيُسُوهُ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِلَى المجادلة: ٦]، فالعمر يمضي والأعمال تكتب، فإذا جاءت الطامة عرضت عليه أعماله، فيفرح بالحسنات، ويحزن من السيئات، فما أسعد الأتقياء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وما أتعس الأشقياء الذين كفروا وطغوا وفجروا وعصوا.

وقوله تعالى: ﴿وَبُرِزَتِ لَلْمَحِيمُ لِنَ يَرَىٰ ﴿ أَي أَظهرت النار المتأججة للناظرين، فرآها الناس عياناً، وفي خضم هذه الأهوال، وعند هذا المشهد المحيف، والنار بارزة، حاضرة، تنخلع من هولها القلوب، ويشيب الولدان، وقد روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «يُؤْتَىٰ بالنار يومَنذٍ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف مَلك يجرّونها».

ولنعم المأوى هي! فيها العيون الجارية، والسّرر المرفوعة، والأكواب الموضوعة، والنمارق المصفوفة، والزرابي المبثوثة، والكواعب، والعرب الأتراب، فيها النعيم الكامل مما لا يستطاع وصفه، ويكفينا قول الله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُم مِن قُرَّة أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ السجدة: ١٧] وفي الصحيحين الحديث القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار.

روى الترمذي عن أنس بن مالك عليه أن رسول الله على قال: «مَنْ سأل الله الجنة ثلاثاً، قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات، قالت النار: اللهم أجره من النار».

أخرج ابن أبي حاتم من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: أن مشركي أهل مكة سألوا النبي ﷺ فقالوا: متى تقوم الساعة؟ استهزاء منهم، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَنَهًا ﴾.

ولهذا قال الله تعالى: ﴿إِلَى رَبِكَ مُنهُهُما ﴿ أَي منتهى علمها عند الله، ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَلُهَا ﴿ إِنَّمَا أَنت مبعوث للبلاغ والإنذار والتحذير من مغبة العصيان، لا للإعلام بوقت قيام الساعة، وخص الإنذار بمن يخشى لأنه هو الذي ينتفع بالإنذار.

وقوله تعالى: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَرْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُمَنَهَا ﴿ إِلَّهِ كَأَن

هؤلاء الكفار حين يشاهدون يوم القيامة وأهوالها لم يلبثوا في الدنيا أو في القبور إلا مدة يسيرة. بمقدار عشية أو ضحاها. والعشية آخر النهار من الزوال إلى غروب الشمس، والضحى أول النهار من طلوع الشمس إلى الزوال، والمراد استقصارهم مدة الحياة الدنيا حتى إنهم يرونها وكأنها نصف يوم أو أقل لهول ما يرون والله أعلم. ولقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ بَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلَبُولُ إِلَّا سَاعَةً مِن نَهَا إِلَّا حقاف: ٣٥].



### مكية وآياتها ثنتان وأربعون آية

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ عَبَسَ وَنَوَكَٰ ۚ ۞ أَن جَاءَهُ الْأَغْمَىٰ ۞ وَمَا يُدَرِبِكَ لَمَلَمُ يَزَّكُ ۞ أَوْ يَذَكُّرُ فَلَنَفَهَهُ (١) الذِّكْرُىٰ ۞ أَمَّا مَنِ السَّعَنَىٰ ۞ فَأَتَ لَمُ تَصَدَّىٰ (١) ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَزَّكُ ۞ وَأَنَ مَنْ شَادًا وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْمَىٰ ۞ وَمُو يَقْشَىٰ ۞ فَأَتَ عَنْهُ لَلَغَى ۞ كَلَّ إِنَهَا لَذَكِرَةٌ ۞ فَن شَاةً وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْمَىٰ ۞ وَمُو يَقْشَىٰ ۞ فَأَتَ عَنْهُ لَلغَى ۞ كَالَّ إِنَهَا لَذَكِرَةٌ ۞ فَن شَاةً وَلَكُمْ ۞ فِي اللَّذِي سَفَرَةٍ ۞ يَرَدُو ۞ ﴿ .

بدأت هذه السورة الكريمة بعتاب لطيف للنبي على على ما كان من إعراضه عن ابن أم مكتوم حين جاءه ينادي: يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله، وكرر ذلك، والرسول الله منشغل بدعوة سادة قريش رجاء إسلامهم، فيسلم به خلق كثير، وذلك كما روى ابن جرير وابن أبي حاتم: عن ابن عباس أنه قال: بينا رسول الله ين يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب، وكان يتصدى لهم كثيراً، ويحرص عليهم أن يؤمنوا، فأقبل إليه رجل أعمى يقال له: عبد الله بن أم مكتوم، يمشي وهو يناجيهم. فجعل عبد الله يستقرئ النبي على آية من القرآن وقال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فأعرض عنه رسول الله ين وجهه وتولى وكره كلامه. وأقبل على الآخرين فلما قضى رسول الله ين أبجواه، وأخذ

<sup>(</sup>١) ﴿ فَنَنفَعُهُ قُوا عاصم بنصب العين والباقون برفعها .

<sup>(</sup>٢) ﴿ مَصَدَّىٰ ﴾ قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر بتشديد الصاد على إدغام التاء في الصاد لأن الأصل تتصدى، وقرأ الباقون بالتخفيف.

ينقلب إلى أهله، أمسك الله بعض بصره وخفق برأسه ثم أنزل الله تعالى: ﴿عَبَسَ رَقَوَلَ ۗ ۚ ۚ ۚ . . . ﴾ الآيات. فلما نزل فيه ما نزل، أكرمه رسول الله ﷺ وكلمه، وقال له رسول الله ﷺ: «ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟» وإذا ذهب من عنده قال: «هل لك حاجة في شيء؟».

قوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَنَوَلَةٌ ۞﴾ أي قطّب وجهه وأعرض ﴿أَن جَآءُهُ الْأَغْمَىٰ ۚ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا

وقال الرازي<sup>(۱)</sup>: أجمع المفسرون على أن الذي عبس وتولى هو الرسول صلوات الله عليه، وأجمعوا أن الأعمى هو ابن مكتوم. قال الشهاب: وهو مكيّ قرشيّ من المهاجرين الأولين. وكان النبي على المدينة في أكثر غزواته. وكان ابن خال خديجة أم المؤمنين في المؤمنين المناهات.

وقال ابن حزم: وأما قوله: ﴿عَبَسَ وَتُولَٰتٌ ﴿ اَن جَاءَهُ ٱلأَغْتَىٰ ﴿ الآيات، فإنه كان الله قد جلس إليه عظيم من عظماء قريش، ورجا إسلامه. وعلم الله أنه لو أسلم لأسلم بإسلامه ناس كثير، وأظهر الدين. وعلم أن هذا الأعمى الذي يسأله عن أشياء من أمور الدين لا يفوته، وهو حاضر معه. فاشتغل عنه الله بما خاف فوته من عظيم الخير، عما لا يخاف فوته. وهذا غاية النظر في الدين والاجتهاد في نصرة القرآن في ظاهر الأمر ونهاية التقرب إلى الله، الذي لو فعله اليوم منا فاعل، لأجرَ. فعاتبه الله الله على ذلك، إذ كان الأولى عند الله تعالى أن يقبل على ذلك الأعمى الفاضل البر التقي. اه(٢).

قلت: وعبد الله بن أم مكتوم هو المؤذن الثاني لرسول الله ﷺ واستخلفه النبي ﷺ ثلاث عشرة مرة، وقُتل ﷺ شهيداً بالقادسية.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾ أي أيُّ شيء يجعلك دارياً بحال هذا الأعمى ﴿ لَكُلُهُ يَزَيَّكُ ﴾ أي يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح وما يتعلمه منك ﴿ أَوْ يَدَّكُرُ ﴾ أي يتّعظ ﴿ فَنَنفَعَهُ الذِّكُونَ ﴾ أي الموعظة ﴿ أَمَا مَنِ اَسْتَغَيَّرٌ ﴿ إِنَّ مَنِ اللَّهُ وَقُوتُهُ عَن

<sup>(</sup>١) من تفسير الرازي (٣٠/٥٦).

<sup>(</sup>٢) الفصل (١٨/٤).

الإيمان ﴿ أَنَتَ لَمُ سَمَدَىٰ ﴿ أَي تتعرض له وتقبل عليه، وتصغي إلى كلامه حرصاً على إسلامه ﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَرَكَى ﴿ فَي وأَيُّ شيء عليك إذا لم يتطهر بالإيمان ذلك المستغني، فإنما عليك البلاغ، وقد بلغت. ﴿ وَأَمَا مَن جَاءَكَ يَسَمَنُ بَا لاَيمان ذلك المستغني، فإنما عليك البلاغ، وقد بلغت. ﴿ وَأَمَا مَن جَاءَكَ يَسَمَنُ ﴾ أي جاءك مسرعاً في طلب الهداية والقرب من الله تعالى ﴿ وَمُو يَعْشَيْنُ ﴾ أي يخاف الله تعالى ﴿ وَالله عَنْهُ للَّهُ الله الله الله الله الله والله عليه منسخل وتعرض عنه، وذلك لأنه عليه منشغل بسادة قريش لعلهم يهتدون، فيسلمون، فبإسلامهم يسلم خلق كثير، وهذا أمر معلوم، وقوله: ﴿ كُلّا ﴾ أي لا تفعل مثل هذا مرة أخرى ﴿ إِنّها ﴾ أي الآيات القرآنية التي أنزلها الله تعالى على رسوله عليه ﴿ ذَنْكِرَهُ ﴾ أي موعظة أي الآيات القرآنية التي أنزلها الله تعالى على رسوله على وهو القرآن الكريم.

قال الشيخ ابن عثيمين كَلَّهُ في قوله: ﴿ فَمَن شَاءَ ذَكَرُهُ ﴿ فَهُ اللهِ تعالى: ﴿ وَقُلِ شَاء ذكر ما نزل من الموعظة فاتعظ، ومن شاء لم يتعظ لقول الله تعالى: ﴿ وَقُلِ الْحَقُ مِن نَيْكُمُ فَمَن شَآءَ فَلْيُومِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ [الكهف: ٢٩]. فالله جعل للإنسان الخيار قدراً بين أن يؤمن ويكفر، أما شرعاً فإنه لا يرضى لعباده الكفر، وليس الإنسان مخير شرعاً بين الكفر والإيمان بل هو مأمور بالإيمان ومفروض عليه الإيمان، لكن من حيث القدر هو مخير وليس كما يزعم بعض الناس مسير مجبر على عمله، بل هذا قول مبتدع ابتدعه الجبرية من الجهمية وغيرهم، فالإنسان في الحقيقة مخير، ولذلك إذا وقع الأمر بغير اختياره كالمكره والنائم والناسي ونحوهم لم يترتب عليه حكمه فيما بينه وبيّن الله تعالى. ﴿ فَمَن شَاءَ ذَكَرُهُ ﴿ فَهُ أَي ذكر ما نزل من الوحي فاتعظ به، ومن شاء لم يذكره، والموفق من وفقه الله ﷺ الهُ.اه(١).

وقوله تعالى: ﴿ فِي مُعُفِ مُكَرِّمَةِ ﴿ مَنْ مَنْ الْسَيَاطِينَ لِهَا ﴿ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ﴿ هُمُ الشياطِينَ لِهَا ﴿ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ﴿ هُ اللهِ عَلَى مَنْ الشياطِينَ لَهَا ﴿ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ﴿ هَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن الكريم، جزء عم ص(٦١).

وعلى المعنى الأول سفرة جمع سفير، وعلى الثاني: سفرة جمع سافر، وهو الكاتب، يقال للكاتب: سافر، وللكتاب: سِفْر، سمي بذلك لأنه يبين الشيء ويوضحه، ويقال: أَسْفَرَ الصبح: إذا كشف وأضاء، ومنه: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»، وسفرت المرأة إذا كشفت النقاب عن وجهها، ويقال للضرب في الأرض: سفر، لأنه يكشف أخلاق الرجال.

﴿ وَأَنِلَ الْإِنسَانُ مَا الْمُنَرُمُ ﴿ مِن أَي مَنَ عِلْمَامُ ﴿ مِن الْمُعَامُومُ مَا مَنَهُ مَا الْمَرَهُ ﴿ مَن الْمَعَامُ الْمَانُ الْمُعَامُ الْمُعَامِدُ اللَّهُ عَلَقَامُ الْمَانُمُ اللَّهُ عَلَقَامُ اللَّهُ عَلَقَامُ اللَّهُ عَلَقَامُ اللَّهُ عَلَقَامُ اللَّهُ عَلَقَامُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

قوله تعالى: ﴿فَيْلَ ٱلْإِنسَانُ مَا أَلْفَرُهُ ۞﴾ أي لُعن الإنسان الكافر ما أشدً كفره، والمراد بالإنسان الجنس، فيشمل كل كافر شديد الكفر، وكذلك الذي كان سبباً في نزول الآية.

وقد رُوي أن هذه الآيات نزلت في عتبة بن أبي لهب، وذلك أنه غاضب

<sup>(</sup>١) ﴿ أَنَّا صَبَيْنَا﴾ قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر بفتح الهمزة في الحالين وقرأ رويس بفتحها وصلاً وكسرها ابتداء، وقرأ الباقون بكسرها في الحالين.

أباه، فأتى النبي ﷺ، ثم أتى أباه فاستصلحه وأعطاه مالاً، وجهزه إلى الشام، فبعث عتبة إلى النبي ﷺ وقال: إنه كافر برب النجم إذا هوى، فدعا عليه النبي ﷺ، فأخذه الأسد وأكله بطريق الشام(١).

وقوله تعالى: ﴿ مِنْ أَيِ مَنَ عِ خَلَقَهُ ﴿ إِنَّ أَي مَن أَي شَيء خلق الله هذا الكافر، والاستفهام هنا معناه التقرير لما يأتي بعده، ولهذا قال تعالى: ﴿ مِن نُطْنَةِ خَلَقَهُ مَن ماء مهين ﴿ فَقَدَّرُمُ ﴾ أي أطواراً، نطفة ثم علقة ثم مضغة.

وفي الحديث الصحيح عن ابن مسعود ولله قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق فقال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيدخلها، عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها».

والمراد لفت نظر الإنسان إلى حقيقته، لينظر إلى مبدئه ومنتهاه وما بينهما، فإنه مخلوق ضعيف، مبدأه نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو بينهما يحمل العذرة، كما قال بعض السلف، فكيف يكفر وكيف يتكبر؟

ورُوي عن علي بن أبي طالب في أنه قال: كيف يفخر الإنسان وقد خرج من موضع البول مرتين؟.اه.

وقوله تعالى: ﴿ ثُمُّ ٱلسَّبِلَ يَسَرَّمُ ﴿ الله أَي يسر الله تعالى له الخروج من بطن أمه، ويسر له أيضاً طريق الهداية، كما قال تعالى: ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدَيْنِ ﴿ ﴾ الله: ١٠]، ويسر له ما يعيش به من القوت، ففي بطن أمه يتغذى منها، وبعد الولادة بلبنها من ثديها، وبعد ذلك فتح له أبواب الرزق والعلم، وأعظم من ذلك هداه إلى طريق الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المنذر عن عكرمة.

وقوله تعالى: ﴿ثُمُّ أَمَانَهُ﴾ أي قبض روحه عند تمام أجله الذي قدره الله تعالى ﴿فَأَقَبُرُهُ﴾ أي جعله في قبر يُوارى فيه تكرمة له، ولم يجعله مطروحاً على وجه الأرض تأكله السباع أو يتأذى به الأحياء.

وقوله تعالى: ﴿ مُمُ إِذَا شَآءَ أَنشَرَمُ ﴿ الله عَالَى أَنشره، أَي ثُم إِذَا شَاء الله تعالى أنشره، أي أحياه بعد موته، والله تعالى لا يعجزه شيء، يفعل ما يشاء متى شاء، وكيف شاء، ولكل أجل كتاب.

وفي «الصحيحين» قوله ﷺ: «كل ابن آدم يبلى، إلا عُجْب الذنب، منه خلق ومنه يركب».

وإنما قال: ﴿إِذَا شَآءَ﴾ لأن وقت البعث غير معلوم لأحد، فهو موكول إلى مشيئة الله تعالى متى شاء أن يحيي الخلق أحياهم.

وقوله: ﴿ كُلَّا ﴾ ردع وزجر للإنسان عن تكبره وكفره وإنكاره البعث، ﴿ لَتَا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ ﴾ أي لم يفعل ما أمره به ربُّه ولم يؤدِّ ما فُرض عليه.

وقال ابن كثير بعد أن أورد بعض أقوال المفسرين: والذي يقع لي في معنى ذلك \_ والله أعلم \_ أن المعنى: ﴿ مُمْ إِذَا شَآءَ أَنْكُرُم ﴿ أَي بعثه ﴿ كُلّا لَمّا يَقْضِ مَا أَمْرُهُ ﴿ إِنَّ الله أَي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب الله أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا وقد أمر به تعالى كونا وقدراً، فإذا تناهى ذلك عند الله تعالى أنشأ الله الخلائق، وأعادهم كما بدأهم. انتهى بحروفه (۱).

ثم ذَكَّرَ اللهُ تعالى الإنسانَ بما أنعم عليه فقال: ﴿ فَلْنَظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ اللهِ اللهِ أَي فليتأمل الإنسان كيف خلق الله طعامه الذي به قوام حياته، وكيف هيأه له ليعتبر فيشكر الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومنها هذا الطعام، فمن الذي أنزل الماء من السماء على الأرض وجعلها تنبت من كل زوج بهيج؟ فتكون هذه الزروع المتنوعة فيحصل للإنسان الطعام؟ إنه الله تعالى، وهو سبحانه وتعالى القائل: ﴿ أَفْرَا يَتُم مَا تَحَرُّونَكَ اللهُ مَا تَحَرُّونَكَ اللهُ مَا تَحَرُّونَكُ أَم نَحَنُ

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۱/٤٠٥).

ٱلزَّرِعُونَ ۞ لَوْ نَشَآهُ لَجَعَلَنَــُهُ حُطَلَمًا فَظَلَتُمْ تَفَكَّهُونَ ۞ إِنَّا لَمُغَرَّمُونَ ۞ بَلَ نَحَنُ تَحُومُونَ ۞﴾ [الواقعة: ٦٣ ـ ٢٧].

وقال هنا: ﴿ أَنَّا صَبّنَا الْمَاهُ صَبّا ﴿ فَا أَنْكَنّا فِيما ﴾ أي أنزلناه من السماء على الأرض ﴿ حَبّا ﴾ أي ﴿ مُ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًا ﴿ إِلَى بالنبات ﴿ فَالْبَلْنَا فِيما ﴾ أي في الأرض ﴿ حَبّا ﴾ أي أخرجنا من ذلك النبات سائر الحبوب، كالبر والأرز والحنطة، والشعير والذرة وغير ذلك. ﴿ وَعَنبًا ﴾ فاكهة لذيذة وطعام جيد معروف، ﴿ وَقَفْبًا ﴾ وهو كل ما أكل من النبات رطباً، وسمّي قضباً لأنه يقضب، أي يقطع مرة بعد مرة ﴿ وَزَنبُونَا ﴾ وهو شجر معروف يخرج منه الزيت أدم واستصباح ﴿ وَغَلَا ﴾ وهو شجر النخيل المعروف، كثير الفوائد للإنسان، يأكل من بلحه وبسره ورطبه وتمره، وفيه فوائد أخرى كثيرة ﴿ فَأَنشَأَنَا لَكُم بِلِهِ جَنَّتِ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَا لِ لَكُو فِيها فَوَائد أَخْرى كثيرة ﴿ فَأَنشَأَنَا لَكُم بِلِهِ جَنَّتِ مِّن نَجْيلٍ وَأَعْنَا لِ لَكُو فِيها فَوَائد أخرى كثيرة ﴿ فَأَنشَأَنَا لَكُم بِلِهِ جَنَّتِ مِّن نَجْيلٍ وَأَعْنَا لِ لَكُو فِيها فَوَائد أخرى كثيرة ﴿ فَأَنشَأَنَا لَكُم بِلِهِ جَنَّتِ مِّن نَجْيلٍ وَأَعْنَا لِ لَكُو فِيها فَوَائد أَخْرى كثيرة ﴿ فَأَنشَأَنَا لَكُو بِلِهِ جَنَّتِ مِّن نَجْيلٍ وَأَعْنَا لِكُو فِيها فَوَائد أَخْرى كثيرة ﴿ فَأَلْشَأَنَا لَكُو بِهِ اللهِ فَاللهِ قَنْهَا لَنْ فَي اللهِ فَلَا اللهِ وَاللهِ قَالَمُ اللهِ قَالَا اللهِ قَالَمُ اللهِ فَاللهِ اللهِ قَلْكُونَا اللهِ قَالْكُونُ اللهُ وَاللهِ اللهِ قَالَا اللهِ قَالَدُ اللهِ قَالَهُ فَالَهُ اللهِ قَالَهُ اللهِ قَالَتُهُ اللهِ قَالَهُ اللهِ قَالَهُ اللهِ قَالَهُ اللهِ قَالَهُ اللهُ فَالِعُلَا اللهِ قَالَهُ اللهُ وَاللهِ قَالَهُ اللهِ قَالَهُ اللهِ قَالَهُ اللهِ قَالَهُ اللهُ اللهِ قَالَهُ اللهِ قَالَهُ اللهِ قَالَهُ اللهِ اللهِ قَالَهُ اللهِ قَالَهُ اللهِ اللهِ قَالَهُ اللهِ قَالَهُ اللهِ اللهِ قَالْهُ اللهِ قَالَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الله

وقوله تعالى: ﴿وَحَدَآبِنَ غُلُما ﴿ أَي بساتين كثيرة الأشجار ملتفة الأغصان ﴿وَثَكِهَةَ ﴾ أي ما يؤكل من ثمار الأشجار ﴿وَأَبّا ﴾ وهو المرعى الذي تأكله الحيوانات من العشب والنبات ﴿مَنَّعًا لَكُم وَلِأَنْفَيْكُم ﴿ أَي فعلنا ذلك تمتيعاً ومنفعة لكم ولمواشيكم إلى حين، فلكم الفواكهه والحبوب، ولأنعامكم الكلأ والعشب، فلله الحمد والمنة، وله الشكر والثناء كما يحب ربنا ويرضا.



كُوْإِذَا جَآءَتِ الطَّلَقَةُ ﴿ يَوْمَ يَعْزُ الْمَرَهُ مِنْ أَنْدِهِ ۞ وَأُمِدِهِ وَأُمِيهِ ۞ وَصَاحِبَادِهِ وَنَادِهِ ۞ لِكُلِ انْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِدِ مَنَانٌ يُنْدِهِ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَهِدِ مُسْفِرَةٌ ۞ صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمَهِدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ تَرْمَقُهَا فَلَرَهُ ۞ أُولَتِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۞﴾.

بعد أن بين الله تعالى مبدأ الإنسان وما هيأه له من أسباب العيش وطريق الفلاح في الدنيا والآخرة ذكر معاده ومآله، وصدَّر ذلك بذكر بعض أحداث يوم القيامة.

فقال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ اَلْمَافَةُ ﴿ أَي الصيحة العظيمة التي تصخ الآذان، أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها لشدتها.

قال ابن عباس: الصاخة من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذره عباده.اه.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَ يَفِرُ الْمَرَّهُ مِنَ آخِيهِ اللهِ وَأَيْدِهِ وَآبِيهِ ﴿ وَصَحِبَيهِ وَيَنِهِ اللهِ مَا لَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ

وقال عكرمة: يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه أي بعل كنت لك؟ فتقول: نعم البعل كنت، وتثني بخير ما استطاعت، فيقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبيها لي لعلي أنجو مما ترين، فتقول له: ما أيسر ما طلبت ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئاً أتخوف مثل الذي تخاف. قال: وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بني أي والد كنت لك؟ فيثني بخير، فيقول له: يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى، فيقول ولده: يا أبت ما أيسر ما طلبت ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئاً، يقول الله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرُهُ مِنَ آلِيْهِ ﴿ وَمُنْجِبَيْهِ وَهُنِهِ ﴾.

وقال ابن كثير: وفي الحديث الصحيح ـ في أمر الشفاعة ـ: أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق، يقول: نفسي نفسي، لا أسأله اليوم إلا نفسي، حتى إن عيسى ابن مريم يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني، ولهذا قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

وقوله تعالى: ﴿لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَيِذِ شَأَنَّ يُنْنِهِ ﴿ أَي لَكُلُ إِنسَانَ فَي ذَلَكَ اليوم شأن يشغله عن شأن غيره، فلذلك هو منشغل بنفسه عن كل شيء. دلك اليوم شأن يشغله عن ابن عباس عن النبي على أنه قال: «يحشرون حفاة عراة دوى الترمذي عن ابن عباس عن النبي على أنه قال: «يحشرون حفاة عراة

<sup>(</sup>۱) قيل: أول من يفر هو قابيل من أخيه هابيل، وقيل: يفر يوم القيامة إبراهيم ﷺ من أبيه، ونوح ﷺ من ابنه، ولوط ﷺ من امرأته.

غرلا»، فقالت امرأة: أيبصر أو أينظر بعضنا عورة بعض؟ قال: «يا فلانة ﴿لِكُلِّ اللهُ عَرْبُهُمْ يَوْمَبِذِ شَأَنُّ يُنْيِدِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

ثم قسم الله تعالى الناس في ذلك اليوم إلى قسمين، فالقسم الأول كما قال تعالى: ﴿وَجُوهٌ يُوَمِنِ مُسَنِهُ أَنِي مَضِيئة مشرقة، ﴿ ضَاحِكَةٌ مُسَتَبْشِرَةٌ ﴿ الله على الله على الفراغ من أي فرحة مسرورة بما تنال من كرامة الله تعالى ورضوانه، وذلك بعد الفراغ من الحساب، وهم المؤمنون والمؤمنات الذين اتقوا ربهم في السر والعلانية.

وأما القسم الثاني فكما قال تعالى: ﴿وَوُجُوهٌ يَوَمِدِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿ اللَّهِ أَي غبار وكدورة لما تراه مما أعده الله لها من العذاب ﴿ تَزَعَنُهَا قَنَرَةً ﴿ اللَّهِ أَي يغشاها ويعلوها ظلمة وسواد، قال ابن عباس: تغاشاها ذلة. ﴿ أُولَٰتِكَ هُمُ ٱلكَفَرَةُ اللَّهَرُهُ اللَّهَرُهُ أَل اللَّهُ أَي اللَّهُ اللَّهَرَهُ أَي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ



#### مكية وآياتها تسع وعشرون آية

# بِشَيِهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سره أن ينظر إلى يوم القيامة، كأنه رأي عين فليقرأ ﴿إِذَا الشَّمَاتُ السَّمَاتُ الشَّمَاتُ السَّمَاتُ السَاسَاتُ السَّمَاتُ السَّمَاتُ السَّمَاتُ السَّمَاتُ السَّمَاتُ السَاسَاتُ السَاسَاتِ السَاسَاتِ السَّمَاتُ السَّمَاتُ السَّمَاتُ السَّمَاتُ السَّمَاتُ السَّمَاتُ السَّمَاتُ السَّمَاتُ السَّمَاتُ السَاسَاتِ السَّمَاتُ السَاسَاتِ السَّمَاتُ السَّمَاتِ السَاسَاتِ السَاسَاتِ السَّمَاتِ السَّمِاتِ السَّمِيْنَ الْمَاتِ السَّمِيْنَ الْمَاتِ السَّمِيْنَ السَّمِ الْمَاتِ السَّمِيْنَ السَاسَاتِ السَاسَاتِ السَاسَاتِ السَّمِيْنَ السَاسَاتِ السَاسَ

اشتمل أول هذه السورة العظيمة على اثني عشر حدثاً من حوادث يوم القيامة، منها ستة في الدنيا والستة الأخرى في الآخرة، وبدأت السورة بـ ﴿إِذَا﴾ ووقعت هذه الأحداث شرطاً لها، وجواب هذه الأحداث قوله تعالى: ﴿عَلِمَتُ

<sup>(</sup>١) ﴿ شُجِّرَتْ ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بخلف عن رويس بتخفيف الجيم على الأصل وقرأ الباقون بتشديدها على التكثير.

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَنَلْتُ ﴾ قرأ أبو جعفر بتشديد التاء على التكثير والباقون بتخفيفها على الأصل.

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَيُرَتُّ ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر بتشديد الشين للمبالغة والباقون بتخفيفها على الأصل ورقق ورش راءه.

<sup>(</sup>٤) ﴿ سُمِّرَتُ ﴾ قرأ نافع وابن ذكوان وحفص وأبو جعفر ورويس وشعبة بخلف عنه بتشديد العين والباقون بتخفيفها، ورقق ورش راءه.

نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿ قَلَى: إِنْ عَمْرُ بِنِ الْخَطَابِ ﴿ مِنْ الْخَلَابِ عَلَيْهُ قَرَأُ هَذَهُ السورة، فلما بلغ قوله تعالى: ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَخْضَرَتْ ﴿ فَالَ لَهَذَا أَجْرِي الْحَدَيْثُ.

وبينت الآيات مشاهد ليوم القيامة كأنها ترى رأي العين كما في الحديث السابق، وتلك الأحداث بعضها سابق على يوم القيامة وبعضها يكون فيه، وكذلك تقرير عقيدة البعث والحساب، وفيها من الوعيد الشديد ما يردع عن التمادي في الكفر والعصيان إذْ سيرى كلُّ إنسان ما قدَّم من خير أو شر، ويرى النار عياناً والجنة بياناً، فعند ذلك يعلم مصيره.

قوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتْ ﴿ أِي لُفَّتِ وَذَهِبِ ضَوُّهَا، ﴿وَإِذَا ٱلنَّجُومُ النَّجُومُ النَّكَدَرَتُ ﴿ أَي تَسَاقَطَتُ وَتَنَاثُرُتَ، ﴿ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ شُيِّرَتْ ﴿ فَي أَي أُزيلَت عِن مُواضَعَهَا، ونُسفَت وسيرت في الهواء وصارت هباءً منبثاً، كقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ شُيِرُ ٱلْجِبَالُ وَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةٌ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرٌ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ الكهف: ٤٧].

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِلَتَ ﴿ أَي أُهملت وتُركت لا راعي لها ولا طالب، لأنهم أتاهم ما شغلهم عنها، والعشار جمع عُشَراء، وهي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر، وخصها بالذكر لأنها أنفس أموال العرب، فإذا أهملوها، فكيف بغيرها؟ وفيه بيان لشدة أهوال يوم القيامة.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْوَحُوشُ حُشِرَتُ ۞﴾ أي جُمعت يوم القيامة أمام الناس، ويقتص لبعضها من بعض، حتى إنه يقتص للشاة الجلحاء من القرناء، ثم يقول الله تعالى لها: كوني تراباً، كما في الحديث وقد مرَّ في سورة النبأ.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَا ٱلْبِحَارُ شَجِّرَتُ ۞﴾ أي أُوقِدَتْ فصارت ناراً، ﴿وَإِنَا ٱلنَّغُوشُ زُوِّجَتْ ۞﴾ أي ضُمَّت إلى أشكالها في الخير والشر وصُنَّفت أصنافاً ليحشر كل صنف مع مَنْ يجانسه ويشاكله من السعداء والأشقياء.

أخرج ابن مردويه عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله على يقول: «﴿ وَإِذَا اَلنَّفُوسُ زُوِّجَتَ ﴿ ﴾ قال: «هما الرجلان يعملان العمل يدخلان به المجنة والنار».

وقال عمر بن الخطاب ظليه: ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ رُوِّجَتُ ۞ قال: تزويجها أن يؤلف كل قوم إلى شبيههم، وقرأ: ﴿ ﴿ الْحَالَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَبَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۚ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَالَاتِ ٢٢] أي أصنافهم.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْمَوْءُرَةُ سُلِتَ ﴿ إِنَّى ذَلْبٍ قُنِلَتْ ﴿ الْمؤودة هي البنت تدفن حية، وكانت بعض أحياء العرب في الجاهلية تفعله خشية الفقر أو العار لسوء ظنهم بالله تعالى. كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِاللهُ تعالى فَلَ وَجَهُهُ العار لسوء ظنهم بالله تعالى في القوّمِ مِن سُوّءٍ مَا بُشِرَ بِدَّ أَيْسُكُمُ عَلَى هُوبٍ أَمْ بَدُسُمُ فِي مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ فَا يَعْكُمُونَ فِي النَّورَى مِن القوّمِ مِن سُوّءٍ مَا بُشِرَ بِدَّ أَيْسُكُمُ عَلَى هُوبٍ أَمْ بَدُسُمُ فِي النَّوابِ أَلَا سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴿ وَالنَّحِلَ: ٥٨ ـ ٥٩]، وسؤالها إنما هو على وجه التوبيخ والتبكيت لقاتلها بدون سبب، لأنها تسأل أمامه، ولا ذنب لها.

وكان للعرب تفنن في الوأد. فمنهم من إذا صارت بنته سداسية يقول لأمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها. وقد حفر لها بثراً في الصحراء. فيبلغ بها البئر فيقول لها: انظري فيها. ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوي البئر بالأرض.

ومنهم من كان إذا قربت امرأته من الوضع، حفر حفرة لتتمخض على رأس الحفرة. فإذا ولدت بنتاً رمت بها في الحفرة، وإن ولدت ابناً حبسته. وقد اشتهر صعصعة بن ناجية ابن عقال، جد الفرزدق بن غالب، بأنه كان ممن فدى الموءودات في الجاهلية، ونهى عن قتلهن. قيل: إنه أحيا ألف موءودة، وقيل دون ذلك.

وروى أبو عبيدة: أن صعصعة \_ هذا \_ وفد على رسول الله على في وفد بني تميم. قال: وكان صعصعة منع الوأد في الجاهلية، فلم يدع تميماً تئد وهو يقدر على ذلك. فجاء الإسلام وقد فدى في بعض الروايات أربعمائة موءودة، وفي أخرى ثلاثمائة، فقال للنبيّ على: بأبي أنت وأمي! أوصني. فقال: «أوصيك بأمك وأبيك وأختك وأخيك وأدانيك أدانيك». فقال: زدني. فقال عليه الصلاة والسلام: «احفظ ما بين لحييك ورجليك». ثم قال عليه الصلاة والسلام: «ما شيء بلغني عنك فعلته؟» فقال: يا رسول الله، رأيت الناس يموجون على غير وجه ولم أدر أين الصواب. غير أني علمت أنهم السوا عليه. فرأيتهم يئدون بناتهم، فعرفت أن ربهم على لم يأمرهم بذلك، فلم أتركهم. ففديت ما قدرت عليه. ويقال: إنه اجتمع جرير والفرزدق يوماً عند سليمان بن عبد الملك فافتخرا. فقال الفرزدق: أنا ابن محيي الموتى. فقال له سليمان: أنت ابن محيى الموتى؟ فقال: إن جدي أحيا الموءودة، وقد

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٦]، وقد أحيا جدي اثنتين وتسعين موءودة، فتبسم سليمان. وقال: إنك مع شعرك لفقيه.

وقد روى عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب في هذه الآية قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله! إني وأدت بنات لي في الجاهلية. قال: «أعتق عن كل واحدة منهن رقبة». قال: يا رسول الله، إني صاحب إبل. قال: «فانحر عن كل واحدة منهن بَدَنَة».

وروى الدارمي في أوائل مسنده أن رجلاً أتى النبيّ على فقال: يا رسول الله، إنا كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان، فكنا نقتل الأولاد، وكانت عندي ابنة لي، فلما أجابت، وكانت مسرورة بدعائي إذا دعوتها، فدعوتها يوماً فاتبعتني فمررت حتى أتيت بئراً من أهلي غير بعيد فأخذت بيدها فرديتها في البئر، وكان آخر عهدي بها أن تقول: يا أبتاه، يا أبتاه، فبكى رسول الله على حتى وكف دمع عينيه. فقال له رجل من جلساء رسول الله على: أحزنت رسول الله على: «أعد عليّ حديثك»، فأعاده. فبكى رسول الله على حتى وكف الدمع من عينيه على لحيته. ثم قال له: «إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا، فاستأنف عملك».

وحُكي أن عمرو بن العاص دخل على معاوية وعنده ابنته. فقال: من هذه يا معاوية؟ فقال: هذه تفاحة القلب وريحانة العين وشمامة الأنف. فقال: أمِطْها عنك. قال: وَلِمَ؟ قال: لأنهن يلدن الأعداء، ويقرّبن البعداء، ويُورِثُن الشحناء، ويُثرِنَ البغضاء. قال: لا تقل ذلك يا عمرو! فوالله ما مرّض المرضى، ولا ندب الموتى، ولا أعان على الزمان، ولا أذهب جيش الأحزان مثلهن، وإنك لواجدٌ خالاً قد نفعه بنو أخته، وأباً قد رفعه نسل بنيه. فقال: يا معاوية! دخلت عليك وما على الأرض شيء أبغض إليّ منهن، وإني لأخرج من عندك وما عليها شيء أحب إلى منهن.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا الصَّحُفُ نَشِرَتْ ﴿ أَي صحف أعمال العباد تنشر لهم عند الحساب مكتوب فيها الحسنات والسيئات ﴿وَإِذَا ٱلنَّمَاتُهُ كُشِطَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّمَاتُهُ كُشِطَتْ ﴾ أي

أزيلت عن أماكنها كما يكشط جلد الذبيحة عنها عند سلخها ﴿وَإِذَا ٱلْجَعِيمُ شُعِرَتَ اللهِ وَخَطَايا بِنِي اللهِ وَخَطَايا بِنِي أُوقِدت والتهبت. قال قتادة: سعرها غضب الله وخطايا بني آدم. اه. ﴿وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتَ اللهِ أَي قربت للمتقين ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا ٱحْضَرَتْ اللهُ أَي قربت للمتقين ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا ٱحْضَرَتْ اللهُ أَي علمت كل نفس عند ذلك ما قدمت من خير أو شر، فقوله تعالى: ﴿عَلِمَتُ جُوابِ لجميع ما سبق من الشروط من أول السورة، أي من قوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتَ اللهُ إِلَى ﴿وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اللهُ .

وهذه بعض أقوال السلف عن هذه الآيات:

أخرج الطبري بسنده الجيد عن أبي العالية، قال: حدثني أبيّ بن كعب، قال: ستّ آيات قبل يوم القيامة بينا الناس في أسواقهم، إذ ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك، إذ تناثرت النجوم، فبينما هم كذلك، إذ وقعت الجبال على وجه الأرض، فتحرّكت واضطربت واحترقت، وفزعت الجنّ إلى الإنس، والإنس إلى الجنّ، واختلطت الدوابّ والطير والوحش، وماجوا بعضهم في بعض ﴿وَإِذَا اَلْوَحُوشُ حُشِرَتَ ﴿ قَالَ: اختلطت، ﴿ وَإِذَا اَلْمِشَارُ سُحِرَتَ ﴿ قَالَ: قالت الجنّ عُطِلَتَ ﴿ قَالَ: قال: أهملها أهلها، ﴿ وَإِذَا الْمِعَارُ سُحِرَتُ ﴿ قَالَ: قالت الجنّ للإنس: نحن نأتيكم بالخبر، قال: فانطلقوا إلى البحار، فإذا هي نار تأجج، قال: فبينما هم كذلك إذ تصدّعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى، وإلى السماء السابعة العليا، قال: فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتهم.

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة ولله ﴿ إِذَا النَّمُ اللَّهُ وَإِذَا النَّمُ اللَّهُ وَاللَّ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْهَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ا

ابنته ويغذو كلبه، فعاب الله ذلك عليهم ﴿وَإِذَا الشُّحُفُ نُشِرَتُ ﴿ قَالَ: صحيفتك يا ابن آدم يملى ما فيها، ثم تطوى، ثم تنشر عليك يوم القيامة فينظر الرجل ما يملى في صحيفته ﴿وَإِذَا ٱلْجَيْمُ سُعِرَتُ ﴿ قَالَ: أُوقدت ﴿ وَإِذَا ٱلْجَيْمُ سُعِرَتُ ﴿ قَالَ: أُوقدت ﴿ وَإِذَا ٱلْجَيْمُ اللَّهِ مَن عَمل قال الله قال قال قال عمر عَلَيْ قَال الله عمر عَلَيْ الله عمر عَلَيْ الله عمر الحديث.



﴿ وَلَا أَقْيِمُ بِالْخَنْيِ ۚ إِلَّهُ الْجُوَارِ الْكُنْيِ ۚ وَالْقَالِ إِذَا عَسْعَسَ ۚ وَالْصَبْحِ إِذَا الْفَشِحِ إِذَا اللَّهُ وَالْقَالِ اللَّهُ وَمَا هُوَ عَلَى الْفَيْبِ بِصَنِينِ (١) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ مَنْيَطُنِ رَحِيمِ ۚ وَالْقَدْ رَمَاهُ بِالْأَفْقِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا هُوَ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّ

والخنس هي النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنهار فتختفي فلا ترى، وقيل: هي الدراري الخمسة: عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل، وذلك أن هذه الكواكب تخنس في جريها، أي تتقهقر فيما ترى العين وهي جوار في السماء.

<sup>(</sup>١) ﴿ يَضَنِينِ ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس والكسائي بالظاء المشالة والباقون بالضاد.

والخنس جمع خانس، وهو المتأخر من قولهم: خنس الرجل: إذا تأخر عن القوم أو رجع عنهم، لأن أصل الخنوس الرجوع إلى الخلف، والخناس: الشيطان، لأنه يخنس إذا ذُكر الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿ لَهُوَارِ ﴾ وقف عليها يعقوب بالياء «الجواري» وغيره بحذف الياء، والمعنى: التي تجري وتسير مع الشمس والقمر ﴿ الْكُنِّسِ ﴾ أي الغيب التي تدخل في بروجها في رأي العين، من قولهم: كنس الوحش إذا دخل كناسة، وهو بيته الذي يأوى إليه.

قال القرطبي: النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل، وتكنس وقت غروبها، أي تستتر كما تكنس الظباء في كناسها. اه.

فأقسم الله تعالى بهذه النجوم، ثم أقسم بالليل والنهار فقال تعالى: ﴿وَالنَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَاللَّهُ أَي أدبر ولم يبق إلا اليسير، وذلك وقت السحر، أو أقبل، لأن لفظ عسعس بمعنى: أقبل أو أدبر، فهو من أسماء الأضداد، واختار ابن كثير أن الأرجح «أقبل» لمقابلته بالصبح، قال: فكأنه يقول: أقسم بالليل حين يقبل بظلامه، وبالنهار حين يقبل بضيائه. اهد. ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا نَنْفَسَ بِاللَّيْلُ حَين يقبل وتبين واتسع ضياؤه حتى صار نهاراً واضحاً.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ وَهذا هو جواب القسم، ﴿إِنَّهُ ﴾ أي القرآن ﴿لَقُلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ هو جبريل ﴿ فَإِنه رسول الله إلى الرسل بالوحي الذي ينزله عليهم، وهو كريم على الله تعالى، وأضاف إليه القرآن لنزوله به، وهو في الحقيقة كلام الله تعالى: ﴿لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنَ خَلْفِةً، تَنزيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ الصلت: ٤٤]، وقوله تعالى: ﴿ وَي قُونَ الله على جبريل صاحب قوة عظيمة أمده الله تعالى بها، رآه الرسول محمد على صورته التي خلقه الله تعالى عليها، له ستمائه جناح، قد سد الأفق، كما في الحديث الصحيح.

وقوله تعالى: ﴿عِندَ ذِى ٱلْمَرْشِ مَكِينِ﴾ أي صاحب مكانة وشرف ومزلة لديه تعالى ﴿مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ ﴿ عُلَا الْأَعلَىٰ ، تعالى ﴿مُطَاعِ مَناكُ في الملأ الأعلىٰ ، فهو عَلِي مقدم ملائكة السماء، والمقرب عند ربه، والمطاع بين صحبه والأمين على ما أنزله الله به من وحيه.

وبعد أن وصف الله تعالى الرسول الملكي وصف الرسول البشري محمد على فقال: ﴿وَمَا صَاحِبُكُم بِيَجْنُونِ ﴿ ﴾ أي ليس مجنوناً، بل هو أعقل العقلاء، وأكمل الناس عقلاً ﴿بَلَ جَآءَ بِالْحَقّ وَصَدُق الْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ [الصافات: ٧٧]، وهذا نفي لما كان يتهمه به أعداؤه على حسداً وهم يعرفونه تمام المعرفة، حيث نشأ بينهم ومعهم، وبقي فيهم أربعين سنة قبل النبوة، فيعرفون أمانته وصدقه، وكانوا يسمونه الصادق الأمين قبل البعثة ولهذا ذكر الصحبة فقال: ﴿ صَاحِبُ الإنسان معروف عنده.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ إِلْأَنْقِ ٱلمَّيِينِ ﴾ أي ولقد رأى محمد ﷺ جبريل ﷺ مدرأى جبريل ﷺ على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة في غار حراء، ومرة في السماء السابعة لما عرج به.

وأخرج ابن عساكر عن معاوية بن قرة قال: قال رسول الله على لله لله المحبريل: الما أحسن ما أثنى عليك ربك ﴿ وَى قُرَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْمَرْشِ مَكِينِ ﴿ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينِ ﴾ فما كانت قوتك وما كانت أمانتك؟ قال: أما قوتي فإني بُعثت إلى مدائن لوط وهي أربع مدائن، وفي كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى الذراري فحملتهم من الأرض السفلى حتى سمع أهل السماء أصوات الدجاج ونباح الكلاب، ثم هويت بهم فقتلتهم، وأما أمانتي فلم أومر بشيء فعدوته إلى غيره».

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: قال النبي على لله لله الإسراء: «اكشف عن النار» فكشف عنها فنظر إليها، فذلك قوله: ﴿مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينِ ﴿ مُعَلَى عَلَى الوحى ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ﴿ مُحمد عَلَيْهُ.

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ في «العظمة» عن أبي صالح في قوله: 
﴿ مُطَاعِ ثُمَّ أُمِينِ ﴿ ﴾ قال: أمين على سبعين حجاباً يدخلها بغير إذن ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ﴾ قال: محمد ﷺ، وفي قوله: ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ بِالْأَنْقِ اللَّهِينِ ﴾ قال: كنا نحدث أنه الأفق الذي يجيء منه النهار، وفي لفظ: إن الأفق من حيث تطلع الشمس.

وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن ابن مسعود ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ

بِٱلْأُفُونِ ٱلْمُبِينِ ﴿ قَالَ: جبريل في رفرف أخضر قد سد الأفق.

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ إِلَا فُتِي اللَّهِ فِي قال: رأى جبريل له ستمائة جناح قد سد الأفق.

قال ابن كثير كِثَلَّةِ: والظاهر ـ والله أعلم ـ أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء، لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية، وهي الأولى، وأما الثانية وهي الممذكورة في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدَّ رَءَاهُ نَزَلَةٌ أُخْرَىٰ ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنْكُىٰ ﴾ والنجم: ١٣ ـ ١٥]، فتلك إنما ذكرت في سورة النجم، وقد نزلت بعد سورة الإسراء.اه(١٠).

وقوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْفَيْتِ بِصَنِينِ ﴾ أي ببخيل، وهو نفي البخل عنه ﷺ، فلا يبخل بالوحي، ولا يقصر في التبليغ، بل هو أشد الناس بذلاً لما أوحي إليه، يعلم الناس ويرشدهم إلى ما فيه سعادتهم، حريص على هدايتهم، وفي قراءة (بظنين)(٢) بالظاء المشالة، أي ما هو بمتهم على ما يخبر به من الغيب.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطُنِ تَجِيرِ ﴿ أَي ليس القرآن بقول شيطان من الشياطين المسترقة للسمع المرجومة بالشهب، وهو نفي لقولهم: إنه كهانة. ﴿ فَآَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿ فَأَيْنَ تَذَهْبُونَ ﴾ أي فأي طريق تسلكون في تكذيبكم للقرآن، واتهامكم له بالسحر والكهانة والشعر والأساطير مع وضوحه وبيان كونه حقاً من عند الله تعالى، ولعل ذلك يقال لمن ينكر حقيقة ظاهرة، كأن يقال: أين يذهب عقلك؟

وقال قتادة: ﴿ فَأَتِنَ تَذْهَبُونَ ۞ ♦ أي عن كتاب الله وعن طاعته. اهـ.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ﴾ أي القرآن ﴿إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ أي تذكرة وموعظة للخلق أجمعين ﴿لِمَن شَآةَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ العالمين العالمين أي إنه ذكرى لمن أراد الاستقامة على الطريق الحق، بصرف إرادته وميله إليه،

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١/٥١٢).

<sup>(</sup>٢) قد تقدم بيان ذلك.

والثبات عليه، أمَّا مَنْ أعرض ونأى، فمن أين تنفعه الذكرى؟ قال مجاهد: ﴿ لِمَن شَآةِ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۞ قال: يتبع الحق.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاةَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَي ليست المشيئة موكولة إليكم، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى، رب الإنس والجن والعالم كله، ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذِنِ ٱللَّهِ الونس: ١٠٠].

رُوي أن أبا جهل لما سمع قوله تعالى: ﴿لِمَن شَلَةَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﷺ وَالَ: الأَمرِ إِلَينَا إِن شَئنَا استقمنا وإن شئنا لم نستقم، فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا نَشَآءُونَ إِلَا أَن يَشَآةَ اللّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾



#### مكية وآياتها تسع عشرة آية

### بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عمر في قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سرَّه أَنْ ينظر إلى يوم القيامة، كأنه رأي عين، فليقرأ ﴿إِذَا الشَّمَاتُ الشَّمَاتُ الشَّمَاتُ الشَّمَاتُ الشَّمَاتُ السَّمَاتُ الشَّمَاتُ السَّمَاتُ السَاسَاتُ السَّمَاتُ السَّمَاتُ السَّمَاتُ السَّمَاتُ السَاسَاتُ السَاسَاتُ السَّمَاتُ السَّمَاتُ السَاسَاتُ السَّمَاتُ السَّمَاتُ السَاسَاتُ السَاسَاتُ السَاسَاتُ السَاسَاتُ السَّمَاتُ السَّمَاتُ السَاسَاتُ السَاسَاتُ السَّمَاتُ السَّمَاتُ السَّمِ السَاسَاتُ السَّمَاتُ السَاسَاتُ السَاسَاتُ السَاسَاتُ السَاسَاتُ السَّمَاتُ السَّمَاتُ السَّمَاتُ السَاسَاتُ السَاسَاتُ السَاسَاتُ السَّمَاتُ السَاسَاتُ السَّمَاتُ السَاسَاتُ السَاسَاتُ السَاسَاتُ السَّمَاتُ السَاسَاتُ السَاسَال

فهذه السورة كسابقتها سورة التكوير، تتحدث عن الانقلاب الكوني وما يحدث من أهوال يوم القيامة إيذاناً بنهاية هذا العالم، وما يتبع ذلك من عرض وحساب وجزاء فجنة أو نار.

ومما يذكر عند هذه السورة هذا الحديث: أخرج النسائي عن جابر قال: قام معاذ فصلى العشاء فطول، فقال النبي على: «أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت من ﴿ سَبِّج اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ وَالصَّحَىٰ ﴾ ويؤخذا من

<sup>(</sup>١) ﴿فَعَدَلَكُ ﴾ قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر بتخفيف الدال وقرأ الباقون بتشديدها

 <sup>(</sup>٢) ﴿تُكَذِّبُونَ ﴾ قرأ أبو جعفر بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب .

هذا الحديث أن على الإمام تخفيف الصلاة، وأن يقتدي بأضعفهم. أي المصلين».

قوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآةُ ٱنفَطَرَتْ ۞﴾، أي انشقت، كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَقُ ٱلسَّمَآةُ بِٱلْفَكِمِ وَزُلِ ٱلْمَلَةِكَةُ تَنزِيلًا ۞﴾ [الفرقان: ٢٥]، وقوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآةُ ٱنشَقَتْ ۞ وَأَذِتْ لِرَبِّا وَحُقَّتْ ۞﴾ [الانشقاق: ١، ٢]، وقوله تعالى: ﴿إِذَا ٱنشَقَتِ ٱلسَّمَآةُ فَكَانَتْ وَرِّدَةً كَالدِّهَانِ ۞﴾ [الرحمن: ٣٧].

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْكُولِكِ ٱنَكُونَ ﴿ أَي تساقطت، ﴿ وَإِذَا ٱلْهِ الله المحها ﴿ وَاحداً واختلط عذبها بمالحها ﴿ وَإِذَا ٱلْتُبُورُ بَعْيَرَتَ ﴾ أي قلب ترابها وأخرج ما فيها من الموتى وقاموا لله على فهذه الأمور الأربعة إذا حصلت ﴿ عَلِمَتَ نَفْسٌ مَّا فَذَمَتْ وَأَخَرَتُ وَقَامُوا لله عَلَى الله عَلَى الله وَ الأربعة إذا حصلت ﴿ عَلِمَتَ نَفْسٌ مَّا فَذَمَتْ وَأَخَرَتُ وَهِ وهذا جواب ﴿ إِذَا ﴾ في أول الآيات، وهذه الأمور منها ثلاثة في الدنيا وهي: انفطار السماء، وانتثار الكواكب، وتفجر البحار، أي تكون في النفحة الأولى، أما الرابع وهو بعثرة القبور فيكون في الآخرة في النفخة الثانية وهي نفخة البعث، فيقوم الناس لرب العالمين وتنشر صحف أعمال العباد، فتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت. وذلك بما يعرض عليها من الكتاب، كما قال تعالى: ﴿ وَكُلُ إِنْكُ النَّهُ طُكِيرَةً فِي عُنُقِمِةً وَنُغْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ كِتَبّاً يَلْقَنُهُ مَنشُورًا في الإنسان أعماله حاضرة، ما قدم وما أخر، وإن كان قد نسي ما أسلف من أعمال فكتاب الأعمال ﴿ لاَ يُعَادِرُ صَغِيرةً وَلاَ كَيْرَةً إِلّا أَحْصَنها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا أَعمال فكتاب الأعمال ﴿ لاَ يُعَادِرُ صَغِيرةً وَلا كَيْرَةً إِلّا أَحْصَنها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا أَعمال فكتاب الأعمال ﴿ لاَ يُعَادِرُ صَغِيرةً وَلا كَيْرَةً إِلّا أَحْصَنها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا أَعمال فكتاب الأعمال ﴿ لاَ يُعَادِرُ صَغِيرةً وَلا كَيْرَةً إِلّا أَحْصَنها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا عَمال فكتاب الأعمال ﴿ لاَ يُعَادِرُ صَغِيرةً وَلا كَيْرَةً إِلّا أَحْصَنها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا عَمال فكتاب الأعمال ﴿ الكهف: ٤٤].

والمراد التحذير من المعاصي والحث على الطاعة، لأن كل شيء مدون مكتوب، وسيحاسب عليه العبد، ويعفو الله عمن يشاء ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩].

ومن ثم يشمل المعنى أعمال الإنسان الحسنة والسيئة التي تصاحبه في حياته أو يبقى أثرها بعده، وهي السنة الحسنة والسنة السيئة، كما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله على: "مَنْ سَنَّ في الإسلام سنةً حسنة فله أجرها وأجر مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بعده، من غير أن ينقص من

أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء».

وقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهُا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِكَ ٱلْكَرِيمِ ﴿ أَي أَي شيء خدعك وجرأك على عصيان ربك والانحراف عن فطرته، وهذا تهديد لا كما يظن البعض من أنه إرشاد إلى الجواب، لأنه قال: ﴿ٱلْكَرِيمُ ﴿ حتى قال قائلهم: غره كرمه! بل المعنى في هذه الآية: ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم، أي العظيم، حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق؟

رُوي عن عمر بن الخطاب ﴿ أَنه قرأ هذه الآية: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَكَ مِرَبِّكَ ٱلۡكَوِيرِ ﴾ فقال: غره والله جهله، وعن قتادة قال: غره شيطانه المسلط عليه.

وقوله تعالى: ﴿اللَّهِ خَلَقَكَ﴾ أي الذي أوجدك من العدم ﴿فَسَوّنكَ﴾ أي جعلك سوياً متساوي الأعضاء والقوى، مزوداً بالحواس من السمع والبصر، وفيك العقل والعلم والفهم ﴿فَعَدَلكَ﴾ أي جعلك معتدل القامة، مستوي الخلقة لا كالبهائم ﴿فِي أي صُورَةٍ مّا شَاةً رَكّبك ﴿ أي أي إن الله تعالى ركبك في أي صورة شاءها، وهو سبحانه وتعالى ركبك أيها الإنسان في أحسن الصور وأجملها، ويشمل اختلاف الناس في أمور عدة، كالشبه بأحد الأبوين، والجمال والقبح والتوسط بينهما، والبياض والسواد وما بينهما، وغير ذلك، وكله بمشيئة الله تعالى. لا اختيار للإنسان فيه، لكن الله كالله خلق الإنسان في أحسن تقويم.

قال ابن القيم كَالله في «الجواب الكافي»: فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته، ولا بد. ولكن تغالطه نفسه، ومن ذلك مَنْ يغتر بفهم فاسد، فَهِمَهُ هو وأضرابه من نصوص القرآن والسُّنَة فاتكلوا عليه. قال: كاغترار بعض الجهال بقوله تعالى: ﴿يَاَلَيُهُا الْإِنسَنُ مَا غَرَكُ وَالسُّنَةُ الْحَرِيرِ فَي فيقول: كرمه. وقد يقول بعضهم: إنه لقن المغتر حجته. وهذا جهل قبيح. وإنما غره بربه الغرور، وهو الشيطان، ونفسه الأمّارة بالسوء، وجهله وهواه. وأتى سبحانه بلفظ ﴿الْكَرِيرِ ﴾، وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه. فوضع هذا المغتر (الغرور)

في غير موضعه، واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به. انتهى (١).

وقال الإمام أبو حامد الغزالي في «إحياء علوم الدين»: على العبد أن يستعمل الخوف. فيخوّف نفسه بغضب الله وعظيم عقابه، ويقول: إنه مع أنه غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. وإنه مع أنه كريم، خلد الكفار في النار أبد الآباد. مع أنه لم يضره كفرهم. بل سلط العذاب والمحن والأمراض والعلل والفقر والجوع على جملة من عباده في الدنيا، وهو قادر على إزالتها. فَمَنْ هذه سنته في عباده، وقد خوّفني عقابه، فكيف لا أخافه؟ كيف أغتر به؟ فالخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس على العمل. فما لا يبعث على العمل فهو تمنّ وغرور، ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم، وسبب إقبالهم على الدنيا، وسبب إعراضهم عن الله تعالى، وإهمالهم السعى للآخرة، فذلك غرور. وقد روي أن الغرور سيغلب على قلوب آخر هذه الأمة. وقد كان ذلك، فقد كان الناس في الأعصار الأول يواظبون على العبادات، ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون على أنفسهم، وهم طول الليل والنهار في طاعة الله، يبالغون في التقوى والحذر من الشبهات، والشهوات، ويبكون على أنفسهم في الخلوات. وأما الآن (٢) فترى الخلق آمنين مسرورين مطمئنين غير خائفين. مع إكبابهم على المعاصي وانهماكهم في الدنيا وإعراضهم عن الله تعالى. زاعمين أنهم واثقون بكرم الله تعالى وفضله، راجون لعفوه ومغفرته. كأنهم يزعمون أنهم عرفوا من فضله وكرمه ما لم يعرفه الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون. فإن كان هذا الأمر يدرك بالمني، وينال بالهوينا، فعلى ماذا كان بكاء أولئك وخوفهم وحزنهم؟

ثم قال: والقرآن من أوله إلى آخره تحذير وتخويف. لا يتفكر فيه متكفر الا ويطول حزنه ويعظم خوفه، إن كان مؤمناً بما فيه. وترى الناس يهذونه هذًا. يخرجون الحروف من مخارجها ويتناظرون على خفضها ورفعها ونصبها،

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي ص(١١).

<sup>(</sup>٢) هذا قول حجة الإسلام أبي حامد الغزالي كَثَلَثُهُ، وهو قد عاش ما بين (٤٦٠، و٥٠٥ هجرية)، فماذا يقول لو رأى زماننا ونحن الآن في بداية القرن الخامس عشر الهجري؟ نسأل الله الرحمة، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.

وكأنهم يقرؤون شعراً من أشعار العرب. لا يهمهم الالتفات إلى معانيه، والعمل بما فيه. وهل في العالم غرور يزيد على هذا؟ . اه.

وقوله تعالى: ﴿كُلَّ ﴾ أي ما غرك كرم الله ولا حلمه ﴿بَلَ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ﴾ أي بالبعث والجزاء في الدار الآخرة، فهو الذي جرأكم على الكفر والعصيان، فهم مكذبون عموماً بالجزاء أو بالدين نفسه (١)، فهذا هو الذي غرهم بربهم، لا كرمه كما أسلفنا.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَمُنْظِينَ ﴿ أَي رقباء من الملائكة يحفظون أعمالكم ويحصونها عليكم، كما قال تعالى: ﴿ قَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَبّهِ رَفِيبٌ عَيدٌ الله ﴿ كَشِينَ ﴾ يكتبون أقوالكم في صحائفكم التي سوف تخرج لكم عند الحساب ﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۞ من خير أو شر، فيحصونه عليكم، وهذا \_ والله أعلم \_ إما بالمشاهدة إن كان فعلاً، وإما بالسماع إن كان قولاً، وإن كان من أعمال القلب فيما يطلعهم الله عليه فيكتبونه.

وعن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله على: «مَنْ هم بحسنة فلم يعملها كُتبت له إلى سبعمائة ضعف، يعملها كُتبت له إلى سبعمائة ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت» [رواه مسلم وهذا لفظه].

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: جعل الله على ابن آدم حافظين في النهار يحفظان عمله ويكتبان أثره.

وأخرج البزار عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «إن الله ينهاكم عن النعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حاجات: الغائط والجنابة والغسل».

وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال: خرج رسول الله على عند الظهيرة فرأى رجلاً يغتسل بفلاة من الأرض، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فاتقوا الله وأكرموا الكرام الكاتبين الذين معكم ليس يفارقونكم إلا عند إحدى

<sup>(</sup>۱) من قواعد التفسير وشرح الحديث أن النص إذا احتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر حمل عليهما.

منزلتين: حيث يكون الرجل على خلائه، أو يكون مع أهله، لأنهم كرام كما سماهم الله، فيستتر أحدكم عند ذلك بجرم حائط أو بعيره فإنهم لا ينظرون إليه».

وأخرج البزار عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من حافظين يرفعان إلى الله ما حفظا في يوم فيرى في أول الصحيفة وآخرها استغفاراً إلا قال الله: قد غفرت لعبدى ما بين طرفى الصحيفة».



﴿ وَاَنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَغِي نَمِيمٍ ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَغِي جَمِيمٍ ﴿ يَصَّلُونَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ۞ وَمَا فُمْ عَنْهَا بِغَابِينَ ۞ وَمَا أَذَرَنكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ ثُمَّ مَا أَذَرَنكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ رَمَّا لَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ ثُمَّ مَا أَذَرَنكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ رَوْمَ إِذِ يَلَهِ ۞ .

بعد أن ذكر الله تعالى بعض أهوال يوم القيامة، وأنه في ذلك اليوم يجد الإنسان أعماله خيرها وشرها، ونعلى على الإنسان اغتراره وانخداعه، حتى تجرأ على معصية خالقه، وقابل نعمه بما لا يليق، وبيّن أن الأعمال تُكتب وتُحصى على كل إنسان بواسطة كرام كاتبين لا تغيب عنهم أعمال العباد بما أقدرهم على ذلك، ذكر هنا انقسام الناس يوم القيامة إلى أبرار وفجار، وذكر مآل كل من الفريقين، ثم ذكر يوم الحساب والجزاء والقيامة، وعظم شأنه تحذيراً للعباد، وبيّن الله تعالى ضعف الإنسان أمام هذه الأحداث، فليس لأحد أن ينفع أحداً أو يدفع عنه ضراً ما لم يأذن الله، وأن الله تعالى هو المتفرد بالحكم والسلطان والجلال على الدوام، وإن كان مَلّكَ أحداً من عباده شيئاً في الحياة الدنيا، فإنه تعالى يستأثر بكل شيء في ذلك اليوم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَنِي نَمِيمِ ﷺ الأبرار هم الذين بروا وصدقوا في إيمانهم بأداء ما افترض الله عليهم واجتناب معاصيه. وهؤلاء لهم الجنة في

<sup>(</sup>١) ﴿ يَوْمٌ لَا ﴾ قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب برفع الميم على أنه خبر المبتدأ محذوف، وقرأ الباقون بنصب الميم على الظرفية.

الآخرة، وهي غاية النعيم، كما أنهم في الدنيا أطيب الناس قلوباً، وأهدأهم بالاً، وأكثرهم طمأنينة ورضاً بقضاء الله تعالى وقدره، لصدق إيمانهم وقوة يقينهم، وهذا أيضاً من النعيم.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمِ ﴿ الْفَجَّارِ جَمَعَ فَاجَرِ، وهُو الْكَافِرِ الْخَارِجِ عَنْ طَاعَةَ الله تعالى وهو مَنْ لَم توجد فيه صفات الأبرار المذكورة. فمال الفجار النار المحرقة ﴿يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ اللهِ أَي يدخلونها ويحترقون بها يوم يُدان الناس بالأعمال، وهو يوم القيامة.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآبِينَ ۞﴾ أي بخارجين، لأنهم مخلدون فيها كما قال تعالى: ﴿وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَاۖ﴾ [المائدة: ٣٧] أي من النار.

وقـولـه تـعـالـى: ﴿وَمَا أَدَرَىكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۞ ثُمَّ مَا أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۞ الاستفهام للتفخيم والتعظيم، أي أيُّ شيء أعلمك بيوم الدين؟ فإنه يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فهذا يستدعي إطالة التفكر فيه.

ورُوي عن ابن عباس ﴿ أنه قال: كل شيء في القرآن من قوله: ﴿ وَمَا أَدْرِيكَ ﴾ فقد طُوي عنه.اه.

ثم فسر الله تعالى بعض أحوال ذلك اليوم فقال: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ فَيَكُمْ اللهِ عَالَى. ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَهِذِ لِلّهِ اللهِ عَالَى. ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَهِذِ لِلّهِ لِللّهِ أَي مِن دفع ضرر أو جلب خير إلا بإذن الله تعالى. ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَهِذِ لِلّهِ أَي يوم لا يُملّك الله في ذلك اليوم أحداً شيئاً كما ملكهم في الدنيا. وفي معنى الآية قوله تعالى: ﴿لِمَنِ المُلكُ الْيُومِ لِللّهِ الْوَبِدِ الْقَهَّارِ ﴾ [غافر: ١٦] قال معنى الآية قوله تعالى: ﴿لِمَنِ المُلكُ الْيُومِ شيئاً إلا الله رب العالمين.اه.

وفي ذلك اليوم لا تنفع شفاعة ولا خلة ولا قرابة إلا بإذن الله تعالى. وويل للكافرين الخارجين عن طاعة الله تعالى. وهنا تمتلئ النفوس خوفاً ورعباً من هول ذلك اليوم، وتجأر النفوس المؤمنة إلى الله تعالى يا رب سَلِّم سلِّم.

رُوي أن الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك حج بالناس سنة ٩٧ من الهجرة، فمرَّ على المدينة المنورة وهو يريد مكة المكرمة، فقال: آها هنا أحد يذكرنا؟ فقيل له: أبو حازم سلمة بن دينار، فأرسل إليه فدعاه فحضر. فقال سليمان: يا أبا حزم ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم

الدنيا، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب، قال: صدقت. فكيف القدوم على الله على أهداً؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. فبكي سليمان عند ذلك وقال: ليت شعري ما أنا عند الله؟ قال: اعرض عملك على كتاب الله ﴿إِنَّ قَالَ: وأين أجده؟ قال: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَمِيمِ ۞ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمٍ ۞ [الانفطار: ١٣، ١٤]، قال: يا أبا حازم فأي عباد الله أفضل؟ قال: أولوا المروءة والتقي، قال: فأي الأعمال أفضل؟ قال: أداء الفرائض مع اجتناب المحارم، قال: فأي الدعاء أسمع؟ قال: دعوة المحسن للمحسن \_ وهو يقصد بهذا دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب كما ورد في الحديث \_ ثم قال سليمان: فأى الصدقة أزكى؟ قال: صدقة السائل البائس، وجهدٌ من مُقِلْ ليس فيها مَنُّ ولا أذى، قال: فأي القول أعدل؟ قال: قول الحق عند من يخافه أو يرجوه، قال: فأي الناس أحمق؟ قال: رجلٌ انحطَّ في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخِرَتُهُ بدنيا غيره. قال سليمان: ارفع إليّ حوائجك، قال: تُنْجِيني من النار وتدخلني الجنة! قال: ليس ذلك إليّ، قال: فلا حاجة لي غيرها، قال: فادعوا الله لي، قال: اللهم إن كان سليمان وليك فيسره للخير، وإن كان عدوك فخذ بناصيته لما تحب وترضى. قال سليمان: زدنى، قال: قد أوجزت وأكثر إن كنتَ مِن أهله وإن لم تكن من أهله، فما ينبغي لي أن أرمي عن قوس ليس لها وتر. قال: أوصني، قال: سأوصيك وأوجز: عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك، أو يفتقدك حيث أمرك. انتهى.

وقال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي وهو يعظ الناس \_ قال: رحم الله رجلاً خلا بكتاب الله فعرض نفسه عليه فإن وافقه حمد ربه وسأله الزيادة من فضله، وإن خالفه أعتب وأناب ورجع من قريب.

رحم الله رجلاً وعظ أخاه وأهله فقال: يا أهلي صلاتكم صلاتكم، زكاتكم زكاتكم، جيرانكم جيرانكم، إخوانكم إخوانكم، مساكينكم مساكينكم. فإن الله تبارك وتعالى أثنى على عبد من عباده فقال: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوْةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الناس؟ تكون مسلماً ولم يسلم منك جارك، وكيف تكون مؤمناً ولم يأمنك الناس؟



### مدنية الأوائل مكية الأواخر وآياتها ست وثلاثون آية

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَنَٰلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞ اَلَٰذِينَ إِذَا اكْفَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ بُخْسِرُونَ ۞ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَتِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونٌ ۞ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ۞ يَوْمَ يَقُومُ (النَّاسُ لِرَبِّ الْمَلَمِينَ ۞﴾.

روى النسائي عن ابن عباس قال: لما قدم النبي على المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاً، فأنزل الله تعالى: ﴿وَثِلٌ لِلْمُطَنِّفِينَ ۞ فأحسنوا الكيل بعد ذلك.

قيل: وهي مكية على الأظهر، لا سيما خاتمتها من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ المَّرَّوُا كَانُوا مِنَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا يَشْمَكُونَ ﴿ فَهَذه من صفات المستهزئين الذين كانوا بمكة، أما المنافقون بالمدينة فإنهم كانوا يظهرون الإيمان. فلا يظهرون كفراً ولا استهزاء، فإن ذلك يؤدي إلى كشف حالهم، فهذا مما يؤيد كون هذه السورة مدنية الأوائل مكية الأواخر، والتطفيف على ما يقال كان موجداً بمكة والمدينة. والله أعلم.

قال بعض العلماء: أما حديث ابن عباس أنه لما قدم النبي على المدينة كانوا أخبث الناس كيلاً فأنزل الله ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞ فأحسنوا الكيل بعد ذلك، قال: إن معنى الإنزل في إطلاق السلف لا يكون مقصوراً على أن كذا سبب النزول، بل إن كذا مما نزل فيه كذا، فكأن أهل المدينة تُلي عليهم ما سبق إنزاله بمكة، وقيل لهم: أنزل الله حظر ما أنتم عليه من الوعيد فأقلعوا وامتنعوا عن التطفيف.اه.

وهذه السورة العظيمة تضمنت تفصيلاً لبعض أنواع الفجور، كالتطفيف في الكيل والوزن، والتكذيب بيوم الدين، والاعتداء على الغير، والقول بأن القرآن أساطير الأولين، وسبب هذا وجزاؤه يوم القيامة، ثم تفصيل جزاء الأبرار، وبينت جانباً من حال الناس في الموقف يوم القيامة، حين يشتد بالخلائق الخوف، وتبلغ القلوب الحناجر من خوف من يعلم الظواهر والسرائر، فينادي الملك الرحمن: ﴿يَكِمِبَادِ لا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومَ وَلا أَسَّمُ وَالسَّرائر، فينادي الملك الرحمن: ﴿يَكِمِبَادِ لا خَوْفُ عَلَيْكُمُ الْيُومَ وَلا أَسَّمُ منهم فيه فيقول في [الزخرف: ٢٦]، فإذا سمعت الخلائق هذا النداء طمع كل منهم فيه فيقول في (الزخرف: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا بِتَايِينَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ الزخرف: من الرحمة الكفار والمنافقون والفجار، ويطمع فيها من آمن بالواحد القهار واتبع سنة رسوله في عند ذلك تنشر الدواوين، وتوضع الموازين، وتتطاير الصحف، في ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَانَبَعَتُهُم وَيَنَ مُنِهُم مِنْ عَلِهِم مِن شَيَّو كُلُّ أَنْرِيمٍ عَا كُسَبَ رَهِينً ﴿ وَالطور: ٢١].

ثم ذكر جانباً من حال المستهزئين وكيف أنهم في جهلهم يعمهون، ويظنون أنهم على حق وغيرهم على باطل ثم تجلّى الحق حين حكم الله تعالى بين عباده وفصل بينهم، إنه جازى كلّا على عمله، الكفار بجهنم وسعيرها، والمؤمنين بالجنة ونعيمها، ذلك اليوم الذي ينعم فيه المؤمنون بجنة الخلد، ويصطلي فيه الكفار بنار جهنم، في ذلك اليوم يوم الحصاد يضحك المؤمنون من الكفار، يضحكون ضحك الموفق المسرور لا ضحك الجاهل المغرور، لأنهم وجدوا ما وعدهم ربهم حقاً وسعدوا سعادة لا نهاية لها، أما الكفار فوقعوا في شر أعمالهم وباؤوا بالخسران المبين، قال تعالى: ﴿ هَلْ ثُوْبَ ﴾ أي هل جوزي ﴿ الْكُفّارُ مَا كَانُوا يَهْعَلُونَ ﴾ نقول: نعم يا رب.

قوله تعالى: ﴿وَيَلُّ لِلْمُطَلِّفِينَ ۞﴾.

﴿وَيْلٌ﴾: كلمة عذاب أو واد في جهنم توعد الله به المطففين، وهم الذين ينقصون المكيال والميزان.

قال ابن عباس على: لما قدم رسول الله على المدينة كانوا من أخبث

الناس كيلاً، فأنزل الله عَلَا: ﴿وَبُلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ثم بيّن الله تعالى معنى المطففين، فقال: ﴿ اَلَّذِينَ إِذَا اَكْالُواْ عَلَى اَلْنَاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ أي يأخذن وافياً وينقصون حق غيرهم.

قال تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِٱلْقِسَطَاسِ ٱلْمُسْتَفِيمُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَآخَسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ ﴾، [الإسراء: ٣٥] وقال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزَٰتَ بِٱلْقِسَطِ وَلَا تَحْسِرُوا ٱلْمِيزَانَ ﴾ [الرحلن: ٩].

وقد أهلك الله قوم شعيب لأنهم كانوا يبخسون الناس في الميزان والمكيال.

ثم توعّد الله أولئك المطففين فقال: ﴿ أَلَا يَظُنُ أُولَتِكَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونٌ ۞ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ۞ يَوْمَ يَقُومُ النَاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ ﴾.

أي أما يخاف أولئك من البعث والنشور والقيام بين يدَي الله تعالى، الذي يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهول، كثير الفزع، من خسر فيه أُدخل ناراً حامية؟

قال رسول الله عليه: «يوم قوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه» [رواه البخاري].

وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة أن رسول الله على قال: «تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الهوام كما تغلي القدور، يغرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق».

قال بشير: المستعان الله.

قال النبي ﷺ: «فإذا أويت إلى فراشك فتعوَّذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب».

وفي الحديث عن النبي على أنه قال: "خَمسٌ بِخَمْسٍ: مَا نَقَضَ قَوْمٌ المَهِ الله الله إلا فشا فيهم المَهِ إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر» (١).

وعن مالك بن دينار قال: دخلت على جارٍ لي أعوده، وقد نزل به الموت، فجعلت ألقنه كلمة الشهادة، وهو يقول: جبلان من نار، جبلان من نار. فما زال يقول حتى مات، فسألت عنه؟ قالوا: كان له مكيال وميزان يطفف بهما.اه.

والتطفيف محرم لأنه أكل أموال الناس بالباطل سواء كان في الكيل أو الوزن، فالمطفف هو الذي يأخذ حقه كاملاً أو يزيد عليه، ويعطي غيره ناقصاً، وهذا يشمل كل ما كان من هذا القبيل، فمثلاً الموظف الذي يقصر في أداء عمله بالإهمال أو بأي وجه من أوجه التقصير، ويأخذ أجره (مرتبه الشهري) كاملاً، فإنه واقع تحت وطأة هذا الوعيد فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى في معاملة الغير، ولا يأخذ إلا حقه، ولا يفرط في حق غيره، ويتدبر هذه الآيات وغيرها من كتاب الله تعالى، وكذلك حديث الرسول على ويسدد ويقارب، نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.



<sup>(</sup>۱) حديث حسن، أخرجه الطبراني في الكبير (۱۱/۱۹۹۲) والديلمي في الفردوس (۲/۱۰۹۲) عن ابن عباس عن النبي ﷺ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (۲/۱۹۷۲) عن ابن عمر الله الألباني كَلْلُهُ في صحيح الجامع (۱/۳۲٤٠) وصحيح الترغيب (۷۲۳).

﴿ كُلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلفُجَّارِ لَغِي سِجِينِ ۞ وَمَّا أَذَرَنَكَ مَا سِجِينٌ ۞ كِنَبُّ مَرَقُومٌ ۞ وَيَلُّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلذِينِ ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِدِءَ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ ٱلْبِيمِ ۞ إِذَا ثُنْلَ عَلَيْهِ مَائِنُنَا قَالَ ٱسْطِيرُ ٱلأَوَّلِينَ ۞ كَلَّا بَلْ رَانَ (١).......

 (١) ﴿بَلّ رَانَ﴾ سكت حفص سكة لطيفة من غير تنفس على لام ﴿بَل﴾ ويلزم منه إظهار اللام، وغيره بترك السكت مع إدغام اللام في الراء بلا غنة.

والسكت وارد للقراء في حالات كثيرة، والذي يهمنا هنا هو سكت حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، حيث قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في حرز الأمان عند فرش الحروف في سورة الكهف:

وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوجاً بلا وفي نُونِ مَنْ رَاقِ ومَرْقَدَ ناولاً م بَل رَانَ والباقون لا سكتٌ مُوصَلا

فالسكت في هذه الأربعة المواضع وصلاً عند حفص متفق عليه، وهو كما يلي: 1 ـ السكت على الألف المبدلة من التنوين في لفظ ﴿عِوَجًا﴾ من قوله تعالى: ﴿وَلَرَ يَجْمَل لَّمُ عِوَبًا ۚ قِيْمًا﴾ [الكهف: ١، ٢] ويجوز الوقف على ﴿عِوَجًا﴾ لأنه رأس آية، وإنما السكت حال الوصل.

 ٢ ـ السكت على الألف من لفظ ﴿مَرْقَدِنَا ﴾ من قوله تعالى: ﴿قَالُواْ يَنَوَيْلَنَا مَنْ بَعَفَنَا مِن مَرْقَدِنًا ۗ هَنذَا مَا وَعَدَ الرَّمْنَ ﴾ [يس: ٥٢].

ويجوز الوقف على ﴿مَرْقِدِنَا ﴾ وهو وقف تام، وإنما السكت حال الوصل كما تقدم. ٣ ـ السكت على النون من لفظ ﴿مّن﴾ من قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ٢٧] ويلزم من السكت إظهار النون عند الراء لأن السكت يمنع الإدغام ولا يجوز الوقف على ﴿مّن﴾.

٤ ـ السكت على اللام من لفظ ﴿بَل﴾ في قوله تعالى: ﴿كُلّا بَنّ رَانَ عَلَى قُلُومِم﴾
 [المطففين: ١٤] ثم يقول: ﴿رَانَ﴾ ويتابع القراءة ويلزم من السكت إظهار اللام عند الراء لأن السكت يمنع الإدغام هنا. ولا يجوز الوقف على ﴿بَل﴾ لأنه ليس موضع وقف.

وروي لحفص السكت جوازاً في وجه له بين السورتين من غير تنفس من موضع واحد من القرآن الكريم وهو بين سورة الأنفال وسورة التوبة ومحله على الميم من ﴿عَلِيمُ﴾ ثم يقول: ﴿بَرَآءَ ﴾ ويتابع القراءة.

فله في هذا الموضع ثلاثة أوجه:

١ \_ السكت كما بَيُّنَّا.

٢ ـ الوقف، وهو قوف تام لأنه رأس آية بل نهاية سورة.
 ٣ ـ الوصل بين ﴿عَلِيمُ ﴾ و﴿بَرَآءَةٌ ﴾ وحينئذٍ يتعين الإقلاب.

عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ كَلَا إِنَّهُمْ عَن رَبِهِمْ يَوْمَهِدِ لَمَحْجُوبُونَ ۞ ثُمَّ إِنَهُمْ لَصَالُواْ الْجَحِيمِ ۞ ثُمَّ بْقَالُ هَذَا الَّذِى كُنتُم بِدِ تُكَذِّبُونَ ۞﴾.

قوله تعالى: ﴿كُلّا ﴾ ردع وزجر عن التطفيف وعن التكذيب بيوم الحساب أو هي بمعنى حقاً. ﴿إِنَّ كِنَبَ ٱلنُبَّارِ ﴾ الذي كتبت فيه أعمالهم ﴿لَغِي سِجِينِ ﴾ قيل: إنه مأخوذ من السجن وهو الضيق، وعن ابن عمر قال: سجين الأرض السابعة السفلى وفيها أرواح الكفار، وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن البراء قال: قال رسول الله ﷺ: «سجين أسفل سبع أراضين، وعليون في السماء السابعة تحت العرش».

وورد في حديث البراء بن عازب الطويل المشهور في سياق عن المحتضر وما يكون بعد الموت أن الله تعالى يقول: «اكتبوا كتاب عبدي في السجين في الأرض السابعة السفلى». والمراد العبد الكافر، وقد تقدم الحديث كاملاً عند تفسير سورة النازعات. وعلى هذا فإن سجين هو أسفل ما يكون في الأرض. والله أعلم.

وأيضاً جاء عن حفص السكت وعدمه على الهاء من لفظ ﴿مَالِكٌ ﴾ قوله تعالى:
 ﴿مَا آغْنَى عَنِي مَالِكٌ ﴿ مَلَكَ عَنِي سُلطَنِية ﴿ ﴾ [الحاقة: ٢٨، ٢٩] وله فيها ثلاثة أوجه:
 ١ ـ السكت. ٢ ـ الوقف. ٣ ـ الوصل مع الإدغام.

فالسكت وعدمه إنما يكون في حالة الوصل والوجهان صحيحان مقروء بهما والسكت هو المقدّم في الأداء. والله أعلم.

من كتاب جهد الفقير في تجويد كلام العلى القدير ١٤٥ ـ ١٤٦، للمؤلف.

لَغِي عِلْتِينَ ﴿ قَالَ: إِنْ رَوْحُ الْمُؤْمِنُ إِذَا عَرْجُ بَهَا إِلَى السَّمَاءُ فَتَنْفَتَحُ لَهَا أَبُواب السَّمَاءُ، وتلقاه الملائكة بالبشرى حتى ينتهي بها إلى العرش، وتعرج الملائكة فيخرج لها من تحت العرش رق فيرقم ويختم ويوضع تحت العرش لمعرفة النجاة للحساب يوم القيامة، ويشهد الملائكة المقربون، فذلك قوله: ﴿ وَمَا النَّجَاةُ لَا يَعِلُونَ اللَّهِ كِلَكُ مِّرَقُومٌ اللَّهُ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَدَرَكَ مَا سِجِينٌ ﴿ الاستفهام للتعظيم، أي ما الذي أعلمك ما سجين؟ وقيل: أي ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا قومك، وقوله تعالى: ﴿كِنَبُّ مَرَقُومٌ ﴿ إِنَ كَتَابِ الفجارِ مَكْتُوبِ فيه أعمالهم، مثبتة عليهم، لا يزاد في ذلك ولا ينقص ولا يبدل ولا يُنسى حتى يُجازوا به.

وقوله تعالى: ﴿وَيَلُّ كلمة عذاب أو واد في جهنم ﴿يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِبِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ اللَّذِهُونَ بِيومِ القيامة والجزاء وهو يوم القيامة، فإن المكذب بذلك اليوم لا يستقيم على شريعة الله تعالى ولا يتورع عن أي ذنب، لأنه يعيش ليومه كالبهائم، ولا يحسب للدار الآخرة أي حساب، وبالتالي يمكن أن يطفف ويفجر ويفعل ما يمليه عليه هوى نفسه، فليس له في الآخرة إلا النار وبئس المصير.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا يُكُذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَشِمٍ ﴿ اَي وَمَا يَكذَب بيوم الدين إلا كل متجاوز الحد في الكفر والبغي والعدوان، مبالغ في الآثام والعصيان، مستحق لحر النيران ﴿ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ مَايَنُنَا ﴾ إشعار بأنه لا يتلو القرآن ولا يفكر في ذلك، ولكن إذا تتلى عليه آيات القرآن من غيره ﴿ قَالَ السَّطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أي إذا سمع آيات القرآن الناطفة بحصول البعث والجزاء، قال عنها: هذه حكايات وخرافات الأوائل، فهو لا ينتفع بالقرآن لأنه عديم الإيمان.

وقوله تعالى: ﴿ كُلَّا بَلْ ﴾ أي ليست هذه الآيات أساطير الأولين بل هي الحق المبين والشفاء لما في الصدور، ولكن هؤلاء ﴿ رَانَ عَلَى قُلُوبِم مَّا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴾ أي غطّى على قلوبهم ما اكتسبوه من الآثام، فحجبها عن الحق، فصاروا لا يعرفون الرشد من الغي، والران هو الحجاب عن الحق، وأصل معناه الصدأ القار الذي لا يزول بسهولة، فيحصل من تكرار الفعل ملكة

راسخة في النفس لا تقبل الزاول، فبكثرة المعاصي يرسخ حبها في القلب بحيث لا يزول<sup>(۱)</sup> ـ نسأل الله السلامة ـ وقيل: الران ما غطى على القلب وركبه من القسوة لفعل الذنب بعد الذنب. وهو نفس ما قلناه من حيث المعنى. والله أعلم.

وروى ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: "إن المؤمن إذا أذنب، كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر، صقل قلبه، فإن زاد زادت، فذلك الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه ﴿ كَلَّ بَلَّ رَانَ عَلَى فُلُوبِهِم مّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ كُلَّ بَلَّ رَانَ عَلَى فُلُوبِهِم مّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَبِذِ لَمُحْجُوبُونَ ﴿ أَي حَقاً إِن الكفار لمحجوبون عن رؤية الله تعالى يوم القيامة كما حجبوا في الدنيا عن توحيده، وبهذه الآية استدل أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية الله تعالى. فما حجب هؤلاء في السخط إلا وقد مكن الأبرار من رؤيته تعالى في حال الرضا.

قال الإمام الشافعي تَخَلَّلُهُ في قول الله تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَهِذٍ لَمُعْتَمِونَ الله عياناً. اهـ. لَتَحْجُوبُونَ ﷺ قال: ذلك دلالة على أن أولياء الله يرون الله عياناً. اهـ.

فرؤية المؤمنين لربهم ﷺ ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ ﴿وَبُوهٌ يُومَهِ لِنَاضِرَةُ ۚ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ تعالى، كما في الصحيح.

وقوله تعالى: ﴿ مُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْمُعِيمِ ﴿ أَي أُولِئُكُ الْكَفَارِ يَدَّخَلُونَ النَّارِ يَصَطَلُونَ بَحْرِهَا وَعَذَابِهَا، فَيَجْمَعُ لَهُم الْعَذَابِ الروحي بالحجب والبدني بالنار، ﴿ مُمَّ مُثَالُ هَذَا الَّذِي كُنُمُ بِي تُكَذِّبُونَ ﴿ أَي يقال لهم توبيخاً وتبكيتاً: هذا العذاب جزاء ما كنتم به تكذبون بما أوعدكم به وجاءكم به الرسول عَنِي فلو أنكم آمنتم بالله ورسوله واتبعتم شرائع الدين ما صرتم إلى هذا الحال البئيس، فعند ذلك يحزنون حزناً عظيماً لم يسبق لهم مثله، وما أشد على الإنسان إذا

<sup>(</sup>١) أنصح بقراءة «حل عقدة الإصرار» من كتاب التوبة في كتاب إحياء علوم الدين لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي المتوفى (٥٠٥هـ)، كَالله.

أصابه مكروه أن يذكر وهو يتألم بأن وسائل نجاته من مصابه كانت متاحة له، وكانت في متناول يديه، ولكنه أهملها وراء ظهره. ونورد فيما يلي مقالة ابن القيم كَلَلْهُ لما فيها من التوضيح والبيان.

قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان»(١) في هذه الآية ما مثاله: جمع لهم سبحانه بين العذابين عذاب الحجاب وعذاب النار، فألم الحجاب يفعل في قلوبهم وأرواحهم، نظير ما تفعله النار في أجسامهم. كحال من حيل بينه وبين أحب الأشياء إليه في الدنيا، وأخذ بأشد العذاب. فإن أخص عذاب الروح أن تتعلق بمحبوب لا غنى لها عنه، وهي ممنوعة من الوصول إليه. فكيف إن حصل لها مع تواري المحبوب عنها وطول احتجابه، بغضه لها ومقته وطرده وغضبه الشديد عليها؟ فأي نسبة لألم البدن إلى هذا الألم الذي لا يتصوره إلا من بلي به أو بشيء منه؟ فلو توهمت النفوس ما في احتجاب الله سبحانه عنها يوم لقائه من الألم والحسرة، لما تعرضت لأسباب ذلك الاحتجاب، وأنت ترى المحبين في الدنيا لصورة، منتهى حسنها إلى ما يعلم، كيف يضجون من ألم احتجاب محبوبهم عنهم وإعراضه وهجره إذا حيل بينهم وبينه، وشاهدوا غيرهم وقد ظفر بوصله وفاز بقربه ورضاه، ثم قال كَثَلُّتُهُ: والروح لا حياة لها ولا نعيم ولا سرور ولا لذة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودها وإلهها ومرادها، الذي لا تقر عينها إلا بقربه والأنس به والعكوف بكلِّيتها على محبته والشوق إلى لقائه. فهذا غاية كمالها وأعظم نعيمها وجنتها العاجلة في الدنيا. فإذا كان يوم لقائه كان أعظم نعيمها رفع الحجاب الذي كان يحجبها في الدنيا عن رؤية وجهه وسماع كلامه. وفي حديث الرؤية: «**فوالله ما أعطاهم شيئاً** أحب إليهم من النظر إلى وجهه» (٢).

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان (١/ ٣٢) بتصرف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم والإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والطبراني في الكبير من حديث صهيب. وأحاديث رؤية المؤمنين لربهم ه ثابتة في الصحيحين، منها قوله شي إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون الشمس صحواً ليس دونها سحاب، أخرجه البخاري ومسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: "إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أخرجه البخاري ومسلم.

ثم قال: وكما جمع سبحانه لأعدائه بين هذين العذابين، وهما: ألم الحجاب وألم العذاب، جمع لمحبيه بين نوعي النعيم القرب والنظر، ونعيم الأكل والشرب والنكاح والتمتع بما في الجنة. اه.

\* \* \*

﴿ كُلَّا إِنَّ كِنَبَ الْأَبْرَارِ لَغِي عِلْتِينَ ﴿ وَمَا أَدْرَنَكَ مَا عِلِيُّونَ ﴿ كِنَبُّ مَرَقُومٌ ﴿ يَشْهَدُهُ الْفُرَيُونَ ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَغِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى الْأَرَابِكِ يَنْظُرُونَ ﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِ مِنْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (١) ﴿ يُسْقَوْنَ مِن تَحِيقٍ مَنْخُتُومٍ ﴿ عَنَامُهُ (١) مِسْكُ وَفِي وَلِكَ فَلْيَتَنَافِسِ الْمُنْنَافِسُونَ وَمِنْ الجُمُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾ .

بعد أن ذكر الله تعالى الفجار وأحوالهم ومآلهم ذكر الأبرار ونعيمهم، فقال تعالى: ﴿كُلَّ إِنَّ كِنْبَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ﴿ الله وله : ﴿كُلَّ أَي حقاً أو للردع، أي ليس الأمر كما يتوهمه الكفار والفجار من إنكار البعث والجزاء، وقد وردت ﴿كُلّا في القرآن ثلاثاً وثلاثين مرة، كلها في النصف الثاني، وليس في النصف الأول منها شيء، وهي إما بمعنى «لا» أو «حقاً» فإن كانت بمعنى «لا» فيحسن الوقف عليها مثل قوله تعالى: ﴿أَطَّلَمُ ٱلْفَيْبَ آمِ ٱلْقَذَ عِندَ الرَّحْنَنِ عَهْدًا ﴿ صَكَلًا ﴾ [مريم: ٧٨، ٧٩]، فيحسن أن يقف على «كلا» هنا ثم يبدأ بقوله تعالى: ﴿ سَنَكُنُ مَا يَقُولُ . . . ﴾ إلخ، علماً بأن الوقف على رؤوس الآي سنة متبعة، وإن كانت «كلا» بمعنى حقاً، فلا يحسن الوقف عليها، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَا فِي إِلّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشِرِ كُلّا وَالْقَبْرِ ﴿ الله المدثر: ٣١] علماً بأنه يجوز في جميع مواضع «كلا» أن توصل بما بعدها وبما قبلها وأن لا يوقف عليها ولا يبدأ بها. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ﴿تَمْوِنُ فِي رُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّهِيمِ ﴿ فَهُ أَبُو جَعَفُرُ وَيَعَقُوبُ ﴿تَمْوِفُ﴾ بضم التاء وفتح الراء مبيناً للمفعول و﴿تَشَرَقُ﴾ بالرفع نائب فاعل، وقرأ الباقون ﴿تَمْوِفُ﴾ بفتح التاء وكسر الراء مبنياً للفاعل و﴿نَشَرَةُ﴾ بالنصب مفعول.

<sup>(</sup>٢) ﴿ خِتَنْهُمُ ﴾ قرأ الكسائي بفتح الخاء وألف بعدها وفتح التاء، على أنه اسم لما يختم به الكأس، أي آخره مسك، وقرأ الباقون، بكسر الخاء وفتح التاء وألف بعدها، والختام: هو الطين الذي يختم به الشيء، فجعل بدله المسك.

و ﴿إِنَّ ﴾ من أدوات التوكيد و ﴿كِنْبَ ﴾ صحائف أعمالهم و ﴿ٱلْأَبْرَارِ ﴾ جمع بر أو بار، وهم المطيعون المحسنون الذين بروا وصدقوا في إيمانهم بأداء الفرائض واجتناب النواهي سراً وعلانية.

فهؤلاء الأبرار كتاب أعمالهم في عللين، وهو مكان عالم مشرف في أعلى الجنة، بعكس كتاب الفجار الذي مكانه سجين في أسفل الأرض السابعة.

وعن البراء بن عازب رضي قال: قال رسول الله على «عليون في السماء السابعة تحت العرش».

وقوله تعالى: ﴿وَمَا آدَرَكَ مَا عِلِيُّونَ ﴿ أَي مَا الذي أعلمك ما عليون؟ وهو استفهام تفخيم وتعظيم، أي إنه عظيم.

وقوله تعالى: ﴿كِنَابٌ مَرَقُومٌ ۞﴾ أي أن كتاب الأبرار مرقوم مكتوب فيه أعمالهم لا يبدل ولا يغير، وهو في عللين ﴿يَشْهَدُهُ اللَّهُونَ ﴿ اللَّهُ مَا الملائكة.

أخرج عبد بن حميد من طريق الأجلح عن الضحاك وَ الله قال: إذا قبض روح العبد المؤمن يعرج به إلى السماء الدنيا، فينطلق معه المقربون إلى السماء الثانية. قال الأجلح: فقلت: وما المقربون؟ قال: أقربهم إلى السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة حتى ينتهي به إلى سدرة المنتهى. فقال الأجلح: فقلت للضحاك: ولم تسمى سدرة المنتهى؟ قال: لأنه ينتهي إليها كل شيء من أمر الله لا يعدوها فيقولون: رب عبدك فلان وهو أعلم به منهم، فيبعث الله إليهم بصك مختوم يأمنه من العذاب، وذلك قوله: وكلاً إن كِنَبُ الْأَبْرَارِ لَغِي عِلِيِّينَ فِي وَمَا أَدَرَنكَ مَا عِلِيُونَ فِي كِنَبُ مَرَّوُمٌ فَي الله الله المنتهى الله المنتهى الله المنتهى الله المنتهى الله المنتهم، فيبعث الله إليهم بصك مختوم يأمنه من العذاب، وذلك قوله:

وأخرج عبد بن حميد من طريق خالد بن عرعرة وأبي عجيل أن ابن عباس سأل كعباً عن قوله تعالى: ﴿كُلَّ إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَغِي عِلْتِينَ ﴿ اللهِ الآية ، قال: إن المؤمن يحضره الموت ويحضره رسل ربه فلا هم يستطيعون أن يؤخروه ساعة ولا يعجلوه حتى تجيء ساعته ، فإذا جاءت ساعته قبضوا نفسه ، فدفعوه إلى ملائكة الرحمة ، فأروه ما شاء الله أن يروه من الخير ، ثم عرجوا بروحه إلى السماء فيشيعه من كل سماء مقربوها حتى ينتهوا به إلى السماء بروحه إلى السماء فيشيعه من كل سماء مقربوها حتى ينتهوا به إلى السماء

السابعة، فيضعونه بين أيديهم، ولا ينتظرون به صلاتكم عليه، فيقولون: اللهم هذا عبدك فلان قبضنا نفسه، فيدعون له بما شاء الله أن يدعوا، فنحن نحب أن يشهدنا اليوم كتابه، فينثر كتابه من تحت العرش فيثبتون اسمه فيه، وهم شهوده، فذلك قوله: ﴿ كِنَبُّ مَرْقُومٌ ﴿ فَيَ يَشْهَدُهُ الْقَرَّونَ ﴾ وسأله عن قوله: ﴿ إِنَّ كِنَبُ الْفُجَارِ لَفِي سِبِينِ ﴾ الآية، قال: إن العبد الكافر يحضره الموت ويحضره رسل الله، فإذا جاءت ساعته قبضوا نفسه فدفعوه إلى ملائكة العذاب، فأروه ما شاء الله أن يروه من الشر ثم هبطوا به إلى الأرض السلفي وهي سجين، وهي آخر سلطان إبليس، فأثبتوا كتابه فيها. وسأله عن ﴿ سِدَرَةِ المُنْتَعَىٰ فَقَالَ: هي سدرة نابتة في السماء السابعة، ثم علت على الخلائق إلى ما دونها وهي عند مَا عَلَى الخلائق إلى ما دونها وهي عَلَى المَا الله عَلَى السَابِعة، ثم علت على الخلائق إلى ما دونها وهي عَلَى المَا الله عَلَى المَا الله عَلَى الْحَلَا الله عَلَى الْحَلَا الله عَلَى الْمُنْ الله عَلَى الله عَلَى الْمُلَا فَيَهُ الله عَلَى المَا الله عَلَى الهُ المَالِهُ عَلَى المَا الله عَلَى المَالِهُ عَلَى المَا الله عَلَى المَالِهُ المَالِهُ عَلَى المَالِهُ عَلَى المَالِهُ عَلَى المَالِهُ عَلَى المَالِهُ عَلَى المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ عَلَى المَالِهُ عَلَى المَالِهُ عَلَى المَالِهُ المَالِهُ عَلَى المَالِهُ عَلَى المَالِهُ المَالِهُ عَلَى المَالِهُ عَلَى المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ عَلَى المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ عَلَى المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ عَلَى المَالِهُ المَالِهُ المَالْهُ عَلَى المَالِهُ المَالِهُ المَالِه

وأخرج ابن المبارك عن ضمرة بن حبيب قال: قال رسول الله على الملائكة يرفعون أعمال العبد من عباد الله يستكثرونه ويزكونه حتى يبلوغ به حيث يشاء الله من سلطانه، فيوحي الله إليهم أنكم حفظة على عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه، إن عبدي هذا لم يخلص لي عمله فاجعلوه في سجين. ويصعدون بعمل العبد يستقلونه ويحتقرونه حتى يبلغوا به إلى حيث شاء الله من سلطانه، فيوحي الله إليهم أنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه، إن عبدي هذا أخلص لي عمله فاجعلوه في عليين».

وأخرج ابن الضريس عن أم الدرداء قالت: إن درج الجنة على عدد آي القرآن، وإنه يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقه فإن كان قد قرأ ثلث القرآن كان على الثلث من درج الجنة، وإن كان قد قرأ نصف القرآن كان على النصف من درج الجنة، وإن كان قد قرأ القرآن كان في أعلى عليين، ولم يكن فوقه أحد من الصديقين والشهداء.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَنِي نَمِيمِ ﴾ وهو نعيم الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ﴿عَلَ ٱلأَرَابِكِ يَظُرُونَ ﴾ أي جالسون على الأسرة ذات الحجال(١)، ينظرون إلى ما أعطاهم الله من

<sup>(</sup>١) الحجال ـ جمع حجلة بفتحتين ـ: وهو بيت مربع من الثياب الفاخرة يُرخى على السرير.

الكرامة وأنواع النعيم في الجنة ﴿ تَنْرِفُ فِي وَجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النِّيمِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

والتنافس مأخوذ من الشيء النفيس الذي تحرص عليه نفوس الناس، ويريده كل أحد لنفسه، وينفس به على غيره، أي يضن به ويبخل.

وقوله تعالى: ﴿وَمِنَاجُمُمُ مِن تَسَنِيمٍ ۞﴾ أي ما يمزج به ذلك الرحيق هو من ماء عين تُسمَّىٰ التسنيم، وهو شراب ينصب عليهم من علو، وهو أشرف شراب أهل الجنة، يشربه المقربون صرفاً ويمزج لسائر أهل الجنة.

وأصل التسنيم في اللغة الارتفاع، تقول: تسنمت الجبل إذا صعدت إلى قمته. والتسنيم هنا هي عين ماء تجري من علو إلى أسفل.

وقال ابن عباس: التسنيم يعلو شراب أهل الجنة وهو صرف للمقربين، ويمزج لأصحاب اليمين.اه.

وقوله تعالى: ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ عِناً منصوب على المدح أو الحال ﴿يَثْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ أي يشرب منها أو ملتذاً بها أو ممزوجاً بها، وقيل: الياء مزيدة أو بمعنى من، وهي عين في الجنة يشرب منها المقربون صرفاً وتمزج لسائر أهل الجنة كما أسلفنا، وفي الحديث: «أيما مؤمن سقى مؤمناً شربة ماء على ظمأ، سقاه الله من الرحيق المختوم» أو كما قال على والله أعلم.



َ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ۞ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَنْعَامَرُونَ ۞ وَإِذَا اَنْقَلَبُواْ إِلَى اَهْلِهِمُ اَنْقَلَبُواْ فَكِهِينَ (' ۞ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَنَوُلَامٍ لَضَالُونَ ۞ وَإِذَا اَنْقَلَبُواْ عَلَيْهِمْ حَنْفِظِينَ ۞ فَالْيَوْمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ اَلْكُفَّارِ مِنْ اللَّهُمَّارِ مَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْأَرْآبِكِ يَظُرُونَ ۞ هَلْ ثُوْبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۞ .

بعد أن ذكر الله تعالى مآل الفريقين، حيث الجحيم والعذاب الأليم لأعدائه، والنعيم والهناء لأوليائه، وأسباب ذلك، بيَّن بعض ما كان يفعله الكفار يفعلونه تجاه المؤمنين في الدنيا من استهزاء واستخفاف وما سيكون في الدار الآخرة من رفعة المؤمنين وإذلال الكافرين، حتى إن المؤمنين يردون للكافرين الصاع صاعين.

فقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ ٱجْرَمُوا﴾ الإجرام هو ارتكاب الإثم العظيم، وأعظمه الشرك والكفر، والمراد هنا كفار قريش ومن وافقهم على الكفر ﴿كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَشَمَكُونَ﴾ أي كانوا في الدنيا يستهزئون ويسخرون بالمؤمنين لأنهم آمنوا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد على نبياً، وهذا يشمل مَنْ نزلت فيهم الآية ومَنْ شاكلهم إلى آخر الزمان. ﴿وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ أي إذا مَرَّ المؤمنون بالمجرمين أو(٢) مَرَّ المجرمين يغمز بعضهم بعضاً استهزاء وسخرية بالمؤمنين ﴿يَنَفَانُونَ ﴾ أي إن المجرمين يغمز والحاجب.

والآيات نزلت في كفار قريش مثل: أبي جهل والوليد والعاص وأشباههم، كانوا يستهزئون ويسخرون بجمع من المؤمنين مثل: عمار بن ياسر وخباب وصهيب وبلال وغيرهم وشي ممن فتح الله عليهم ونور قلوبهم بالإيمان.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا ۚ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ﴾ أي انصرف المجرمون ورجعوا إلى ذويهم ﴿ٱنقَلَبُوا فَكِهِينَ﴾ أي رجعوا متلذذين بالسخرية وحكاية ما يعيبون به أهل

<sup>(</sup>١) ﴿ فَكِهِينَ ﴾ قرأ حفص وأبو جعفر بحذف الألف بعد الفاء والباقون بإثباتها.

<sup>(</sup>٢) سبق بيان أن النص إذا احتمل معنيين لا تنافي بينهما جاز حمله عليهما.

الإيمان، وكل هذا منهم إنكار لتوحيد الله تعالى وكفر به، تعالى الله علواً كبيراً، والويل لهم والصغار والحقار والنار ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ ﴾ أي إذا رأى المجرمون المؤمنين ﴿وَالْوَا إِنَّ هَتَوُلاً فَضَالُونَ ﴾ بتركهم دينهم واعتناق دين محمد ﷺ الجديد في نظرهم، فرد الله تعالى عليهم بقوله: ﴿وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِم حَنفِظِينَ ﴾ أي إن هؤلاء المجرمين ما بُعثوا من جهة الله تعالى موكلين بالمؤمنين، يحفظون عليهم أعمالهم وأحوالهم ويشهدون برشدهم أو ضلالهم، فهذا منهم تطفل وجهل وسوء فهم، وفي الآية تهكم ظاهر بالكفار.

وقوله تعالى: ﴿فَٱلْيَوْمَ﴾ أي يوم القيامة ﴿الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضَحَكُونَ﴾ أي في ذلك اليوم العظيم، وهو يوم الجزاء والثواب يضحك المؤمنون من الكفار، ضحك المسرور بما نال من الكرامة والفوز، ضحك لا بكاء بعده، وليس كضحك المجرمين في الدنيا الذي سوف يعقبه البكاء والتحسّر والحزن.

وقوله تعالى: ﴿عَلَى ٱلأَرَآبِكِ يَظُرُونَ ﴿ إلى ما أعطاهم الله تعالى من النعيم وما حل بالمجرمين من عذاب الجحيم.

وقوله تعالى: ﴿ هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۞ ﴾، ﴿ هَلَ ﴾ هنا للتقرير، ومعنى ﴿ ثُوِّبَ ﴾ أي أثيب وجوزي، والثواب: هو ما يرجع على العبد نظير عمله، ويستعمل في الخير والشر.

والمعنى أن الله تعالى قد ثُوَّبَ الكفار وجازاهم جزاء فعلهم في الدنيا ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩].

ونظير هذه الآيات قوله تعالى: ﴿قَالَ اَخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُتَكَلِّمُونِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَا فَاغْفِر لَنَا وَاَرْحَمْنَا وَأَنَ خَيْرُ الرَّحِينَ ﴿ فَا قَاتَخَذَنْتُوهُمْ فَرِيقٌ مِنْ عَبَادِى يَقُولُونَ ﴿ وَالْمَانَا مَامَنَا فَاغْفِر لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنَ خَيْرُ الرَّحِينَ ﴾ وَالمؤمنون: ١٠٨ ـ ١١١].

وأخرج أحمد في «الزهد» وابن أبي الدنيا في «الصمت» والبيهقي في «البعث» عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: «إن المستهزئين بالناس في الدنيا يرفع لأحدهم يوم القيامة باب من أبواب الجنة فيقال: هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا أتاه أغلق دونه، ثم يفتح له باب آخر فيقال: هلم هلم فيجيء

بكربه وغمه، فإذا أتاه أغلق دونه، فما يزال كذلك حتى إنه ليفتح له الباب فيقول: هلم هلم فلا يأتيه من إياسه».

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة ﴿ فَالْيَوْمُ الَّذِينَ هَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضَمَّكُونَ ﴿ فَالَ : قال كعب: إن بين أهل الجنة وأهل النار كوى لا يشاء الرجل من أهل الجنة أن ينظر إلى عدوه من أهل النار إلا فعل.



### مكية وآياتها خمس وعشرون آية

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَإِذَا اَلسَّمَاءُ اَنشَقَتْ ﴿ وَأَوْنَتْ لِرَبَهَا وَحُقَّتْ ﴿ وَإِذَا الْأَرْضُ مُذَتْ ﴿ وَاَلْقَتْ مَا فَكُلْقِيهِ فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴾ وَأَوْنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَّتْ ﴾ يَتأَيْهَا الْإِنسَنُ إِنّك كَادِحُ إِلَى رَبِك كَدْحًا فَمُلَقِيهِ فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴾ وَأَوْنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَّتْ ﴾ يَتأَيْهَا الْإِنسَنُ إِنّك كَادِحُ إِلَى رَبِك كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ﴾ فَمَا فَأَمَا مَنْ أُوتِ كِنبَهُ بِيمِينِيْدِ ﴾ فَسَوْف يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَيَعْلِبُ إِلَى آهْلِهِ مَسْرُورًا ۞ وَيَصْلَى (١) سَعِيرًا مَشْرُورًا ۞ وَيَصْلَى (١) سَعِيرًا إِنّهُ كَانَ فِي آهْلِهِ مَسْرُورًا ۞ وَيَصْلَى (١) سَعِيرًا ﴾ إِنّهُ كَانَ فِي إِنّهُ طَلَقَ أَن لَن يَحُورُ ۞ بَلَق إِنّ رَبَّمُ كَانَ بِهِ مِسِيرًا ۞﴾

روى الإمام مالك عن أبي سلمة أن أبا هريرة قرأ بهم: ﴿إِذَا السَّمَآءُ انشَقَتْ ورواه ﴾ فسجد فيها. فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله على سجد فيها. ورواه مسلم والنسائي. وأخرج البخاري عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة. فقرأ: ﴿إِذَا السَّمَآءُ انشَقَتْ ﴿ فَسجد. فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم على فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. وفي رواية للنسائي عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله على ﴿إِذَا السَّمَآءُ اَنشَقَتْ لَا الله عَلَى ﴿ وَذَا السَّمَآءُ اَنشَقَتْ لَا ﴾ و﴿ أَفْراً بِالسِّهِ رَبِكَ اللّذِي عَلَقَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ﴿وَيَصْلَىٰ﴾ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام، وقرأ الباقون بفتح الياء وإسكان الصاد وتخفيف اللام

هذه السورة الكريمة كسورتي التكوير والانفطار في وصف أهوال يوم القيامة، سيّما وأن الحديث الشريف جمع بين هذه السور الثلاث في كونها وصفاً حياً لأحداث يوم القيامة كما تقدم، وبينت السورة خضوع المخلوقات كبيرها وصغيرها وما بين ذلك للخالق ، وأن الإنسان مسرع مقبل على لقاء الله تعالى، وأنه سوف يرى ما قدم من عمل إن خيراً فخير وإن شراً فشر، وبينت انقسام الناس يوم القيامة إلى أصحاب يمين يفرحون بالفوز والنجاة، وأصحاب شمال يدعون بالويل والثبور، وختمت السورة بوعيد الكافرين ووعد المؤمنين.

قوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ۞﴾ أي انصدعت وتقطعت كقوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآهُ ٱنفَطَرَتُ ۞﴾ [الانفطار: ١] فتصدع السماء وانشقاقها يكون يوم القيامة.

وقوله تعالى: ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبُهَا وَحُقَتْ ﴿ أَي استمعت وأطاعت أمر ربها ﴿ فَانصدعت وتشققت كما أراد الله تعالى: وَحُقَّ لها ووجب أن تنقاد لأمر الله تعالى وتسمع وتطيع، فلا شيء يستعصي عليه ﴿ وهو خالقها وخالق كل شيء، وقد أطاعت في ابتداء خلقها كما قال تعالى: ﴿ مُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أَنْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرَهُمُ قَالَتَا أَنْبُنَا طَآمِعِينَ ﴿ وَلَا اللهُ اللهُ

ومعنى (أذنت) أي سمعت، والعرب تقول: «أذن لك في هذا إذناً» أي استمع لك، ومنه الحديث المتفق عليه قول النبي ﷺ: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن» أي ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلأَرْضُ مُدَّتَ ﴾ أي بسطت وجعلت مستوية، وذلك بإزالة جبالها وآكامها، فصارت قاعاً صفصفاً كما قال تعالى: ﴿وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسَفًا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلاَ أَمْتًا ۞﴾ [طه: ١٠٥ ـ ١٠٧].

وأخرج الحاكم بسند جيد عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال: «تُمَدّ الأرض يوم القيامة مَدّ الأديم، لا يكون لابن آدم منها إلا موضع قدميه».

وقال ابن عباس: مدت مد الأديم العكاظي، لأن الأديم إذا مد زال كل انثناء فيه واستوى.

وقوله تعالى: ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا﴾ أي ما في جوفها من الأموات والكنوز ﴿وَقَغَلَتْ﴾ أي عما كان في بطنها. وقال مجاهد: أي أخرجت ما فيها من الموتى، وقال: أي ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت منهم. اه.

والمقصود أن الله تعالى يبعث من في القبور إلى الحشر والنشور في خرجون عزلاً عراة غرلاً كما بدأ أول خلق يعيده، وَأَنّ كل ما في الأرض يخرج منها بإذن الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلأَرْضُ زِلْزَالْهَا ﴾ وَالْوَلْوَلَة: ١، ٢].

وورد أن الأرض إذا سئلت ما لها؟ تقول: ربي أمرني أن ألقي ما في جوفي، وأن أتخلَّىٰ فأكون كما كنت إذ لا شيء فيَّ.

وقوله تعالى: ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبَهَا وَخُفَّتْ ۞﴾ أي واستمعت لأمر ربها وأطاعت، وحق لها أن تسمع وتطيع.

وجواب «إذا» الأولى والثانية محذوف تقديره: إذا حدث ما حدث رأيتم أعمالكم من خير وشر، وقد تقدم في التكوير والانفطار جواب الشرط كهذا، وهو قوله تعالى: ﴿عَلِمَتَ نَفْشُ مَّا أَخْضَرَتُ ﴿ التكوير: ١٤]، وقوله: ﴿عَلِمَتَ نَفْشُ مَّا أَخْضَرَتُ ﴿ وَالله أعلم.

وقول تسعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدَّا فَمُلَقِيهِ ﴿ ﴾ الخطاب لجنس الإنسان، أي يا ابن آدم، والكادح هو الساعي بجد ونوع مشقة، والمعنى: يا ابن آدم إنك مجد في عملك ليل نهار إلى أن تموت، وتلقى ربك بعملك، فيجازيك عليه، فاحرص أن يكون عملك مما يرضي الله تعالى وينجيك من سخطه، وإياك وما يسخطه عليك فتهلك. والله أعلم.

والجمهور على أن معنى ﴿فَلُقِيدِ﴾ أي ملاق ربك بعملك كما فسرنا، ومن الناس من يرد الضمير إلى العمل، أي فملاق عملك.

قال البخاري: حدثنا حجاج، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أنس، عن عبادة بن الصامت، عن النبي على قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه،

ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قالت عائشة \_ أو بعض أزواجه \_: إنا لنكره الموت قال: «ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشِّرَ برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بُشِّرَ بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه».

وقال قتادة: إن كدحك أيها الإنسان لضعيف، فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل، ولا قوة إلا بالله.اه.

ثم ذكر الله تعالى انقسام الناس عند ملاقاته إلى قسمين: فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه وراء ظهره فقال تعالى: ﴿ فَاَتَمَا مَنَ أُونِ كِكُنْبَهُ لِيمِينِه، وهم من آمن وعمل صالحاً وتوفرت فيه صفات الأبرار المذكورة في آيات كثيرة من القرآن ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فيه صفات الأبرار المذكورة في آيات كثيرة من القرآن ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فيه صفات الأبرار المذكورة في آيات كثيرة من القرآن ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فيه صفات الأبرار المذكورة في آيات كثيرة من القرآن ﴿ فَسَوْفَ الله سينها ويجازيه على أحسنها.

وفي الحديث أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله يدني العبد يوم القيامة، حتى يضع كنفه(١) عليه، فيقول له: فعلت كذا وكذا ـ ويعدد عليه ذنوبه ـ ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم» فهذا المراد من الحساب اليسير؛ اللهم اجعلنا من أهله.

وقوله تعالى: ﴿وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۞﴾ أي يرجع من الحساب إلى أهله في الجنة فرحاً مسروراً بما أعطاه الله من الفضل والنعيم المقيم.

وقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُونَ كِنَبُمُ وَرَاتَهُ ظَهْرِهِ ﴿ إِنَّهُ أَي أُعطي كتاب عمله

<sup>(</sup>۱) الكنف ـ بالتحريك ـ: الجانب والناحية. وهو تعبير عن جعله تحت ظل رحمته تعالى يوم القيامة.

بشماله من وراء ظهره ﴿فَسَوْفَ يَدْعُوا بُورًا ﴿ الله الله الله الله الله الله والبوراه، واويلاه ﴿وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴿ الله أي يدخل ناراً شديدة الإلتهاب فيحترق بها. عياذاً بالله تعالى. ﴿إِنَّمُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ الله أي كان في أهله في الحياة الدنيا غافلاً لاهياً لا يفكر في الآخرة ولا يعمل لها، لأنه لا يؤمن بالبعث، ولهذا قال: ﴿إِنَّمُ ظَنَّ أَن لَن يَحُورُ ﴿ الله أي ظن أنه لن يرجع إلى ربه ولن يبعث بعد الموت، لاعتقاده أنه يحى ويموت وما يهلكه إلا الدهر، فلم يكن يرجو ثواباً، ولا يخاف عقاباً، ولا يرعوي مهما فعل من المآثم، على الضد من المؤمن الذي عاش في الدنيا مؤمناً بلقاء الله تعالى، واثقاً من ذلك، عاملاً بالخير صالحاً تقياً يخشى الله ويتقه ويخاف العقاب ويرجو الثواب، على حتى إنه لما فاز وأخذ كتاب أعماله بيمينه قال: ﴿إِنّ ظَنَتُ أَنِّ مُلَتٍ حِسَابِيّة فَعَدت له عدته من الإيمان والعمل الصالح، فأكرمني ربي بفضله ورحمته.

ومن ذلك قول المؤمنين عندما بلغوا المنى بفضل الله تعالى: ﴿ قَالُوٓا إِنَّا صَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَدْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّا صَلَّا اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَدْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴾ إِنَّا صَلَّا اللَّهُ عَلَيْنَا مِن قَبْلُ نَدْعُوَّةُ إِنَّهُ هُوَ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾ [الطور: ٢٦ ـ ٢٨].

ثم قال تعالى تقريراً لحقيقة البعث والجزاء، وحكاية عن ذلك الشقي الذي أخذ كتاب عمله وراء ظهره، نتيجة عدم إيمانه بالبعث والرجوع إلى الله تعالى، قال: ﴿كِنَ أَي لَيحورنَّ ولَيرجعنَّ إلى ربه حياً كما كان قبل موته وليحاسبن ﴿إِنَّ رَبَّمُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴾ لا يخفى على الله شيء من أمره وأمر غيره، وقد علم ما أسلف في الأيام الخالية، وسيحاسبه وغيره بحكمته وعدله.

ونظير الآيات:

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُونِ كِنَبَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ اَثَرَهُواْ كِنَابِيّة ﴿ إِنِ ظَنَنَتُ أَنِ مُلَن حِسَايِية ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةِ زَّاضِيَةِ ۞ فِي جَنَّتِهِ عَالِيتِ ۞ فَطُوفُهَا دَانِيَّةٌ ۞ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَتًا بِمَا أَسْلَفْتُدَ فِي الْآيَامِ لَلْآلِيةِ ۞ وَأَمَّا مَنْ أُونِ كِنَابُهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلْتَنَنِي لَرْ أُونَ كِنَبِيّةٌ ۞ وَلَرْ أَدْرِ مَا حِسَايِيةٌ ۞ بَلِيَتُهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةُ ۞﴾ [الحافة: 19 ـ 27]. ﴿ وَلَا أَقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ۞ لَتَرَكَبُنَ ( ) طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَمُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْتُحُدُونَ ۗ ۞ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِبُونَ ۞ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۞ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ إِلَّا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَمُمْ لِمَا يُوعُونَ ۞ .

بعد إثبات حقيقة رجوع الإنسان إلى ربه وملاقاته إياه وحسابه إما حساباً يسيراً لأصحاب اليمين وإما حساباً عسيراً لأصحاب الشمال، أقسم الله تعالى ببعض آياته الظاهرة الجلية لكل إنسان ليل نهار أن البعث كائن لا محالة، وأن الناس تمر بأحوال بعد أحوال من النطفة والخلق في بطون الأمهات والولادة ثم الطفولة وما بعدها إلى الموت ثم البعث والحساب ثم المقر الأخير وهو الجنة أو النار، ثم ختمت السورة بالإنكار على الكفار عدم إيمانهم مع وضوح الدلائل على البعث وصحة الرسالة وصدق المرسَل بها، ثم البشارة لهم بالعذاب الموجع، ووعد المؤمنين بالثواب والنعيم الدائم في الجنة.

قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ۞ الشفق؛ الحمرة التي تشاهد في الأفق الغربي بعد غروب الشمس، وإذا غابت هذه الحمرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء عند عامة العلماء.

وقوله تعالى: ﴿وَالنَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿ هُ أَي جَمَعَ وَضَمَّ وَسَتَر مَا انتشر في النهار ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اَتَّسَقَ ﴿ هُ أَي اجتمع وتَمَّ نوره واكتمل وصار بدراً، وذلك في الليالي البيض، وجواب القسم قوله تعالى: ﴿لَرَّكُمُنَ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿ هُ أَي حَالاً بعد حال، حال الموت ثم البعث ثم العرض والحساب والجزاء ثم الجنة أو النار، ويدخل في ذلك أطوار الإنسان وأحواله قبل ذلك منذ أن كان نطفة فمضغة فعلقة مخلقة ثم ولادة فنشأة بجميع مراحلها إلى أن يموت ويبعث على ما سبق بيانه، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ﴿لَرَّكُنَّ ﴾ قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر، وعاصم، وأبو جعفر ويعقوب بضم الباء، على خطاب الجمع إذ المراد بالإنسان الجنس، وضمة الباء تدل على واو الجمع المحذوف لالتقاء الساكنين، وقرأ الباقون بفتح الباء على خطاب الواحد، وهو الإنسان.

وقوله تعالى: ﴿فَمَا لَمُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ أَي أَي أَي شيء يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله والدار الآخرة مع كثرة الأدلة والبراهين البينة، ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهُ الْمُوَانُ لَا يَخْصَعُونَ وَلا اللّهِ أَيضاً إِذَا تُلي عليهم القرآن لا يخضعون ولا يخشعون ولا ينقادون ولا يخرون للإذقان سجداً تعظيماً للقرآن والسجود للرحمن، واستدل العلماء بهذه الآية على مشروعية سجدة التلاوة، وقد ذكرنا حديث أبي هريرة آنفاً. وسجود التلاوة واجب عند أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله، لكن هذا قول مرجوح، وذلك أنه ثبت في الصحيح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على أنه خطب الناس يوماً فقرأ الجمعة الثانية فمر بها ولم يسجد فقال في: إن الله لم يفرض علينا السجود الجمعة الثانية فمر بها ولم يسجد فقال في: إن الله لم يفرض علينا السجود وسنته في من السنن التي أمرنا باتباعها. [أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن، وسنته في من السنن التي أمرنا باتباعها. [أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن، باب من رأى أن الله لم يوجب السجود في التلاوة ١١٠٧].

وقوله تعالى: ﴿ بَلِ اللَّذِينَ كَنَرُواْ يُكَذِّبُونَ ﴿ بَالقرآن والبعث، ولذلك لا يخضعون ولا يخشعون ولا يسجدون عند تلاوة القرآن، فالإيمان يحمل صاحبه على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهؤلاء كفار كذبة، فهذا هو سبب إعراضهم وعدم خضوعهم وخشوعهم وسجودهم عند استماعهم للقرآن يتلى.

ورُوي أن النبي ﷺ قرأ ذات يوم ﴿ <u>وَاسْتُدُ</u> وَاَقْرَبِ ﴾ فسجد هو ومن معه من المؤمنين، وقريش تصفق فوق رؤوسهم وتصفر استهزاء.

وقوله تعالى: ﴿وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ إِلَى بِما يجمعون في صدورهم من التكذيب والكفر، وفي نفوسهم من الحسد والكبر والبغض للمؤمنين، ﴿فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ أَلِه مِ أَي أخبرهم يا رسولنا بالعذاب الموجع الذي لا بد أن يلقوه بسبب كفرهم وتكذيبهم وعنادهم، والبشرى هي الإخبار بما تتغير له بشرة الوجه، وتستعمل في الخير والشر، وهي هنا بشرى لهم بما يسؤهم تهكما بهم ﴿إِلّا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصّلِحَتِ استثناء منقطع معناه: لكن الذين صدقوا الله ورسوله وجمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ﴿لَهُم آجُرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ أي لهم ثواب غير مقطوع ولا منقوص، وذلك في الجنة دار السلام، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها.



#### مكية وآياتها ثنتان وعشرون آية

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُدِجِ ۞ وَالْيَوْمِ الْوَعُودِ ۞ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ ۞ قُبِلَ أَضَعَبُ الْأَخْذُودِ ۞ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ ۞ قُبِلَ أَضَعَبُ الْأَخْذُودِ ۞ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ ۞ وَهُمْ عَلَى مَا يَقْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ ۞ وَهُمْ عَلَى مَا يَقْعَلُونَ بِاللَّمُؤَمِنُوا بِاللّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۞ الَّذِى لَمُ مُلْكُ السَّمَنُونِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ إِنَّ اللّذِينَ فَنَنُوا اللّؤمِنِينَ وَاللّؤمِنَاتِ ثُمَّ السَّمَنُونِ وَاللَّهُ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۞﴾.

في هذه السورة تذكير وتسلية للمؤمنين، وتهديد ووعيد للكافرين بعرض قصة تذكر المؤمنين بما تعرّض له سلفهم من التعذيب والإحراق بالنار، لا لشيء، إلا لأنهم يقولون: ربنا الله، وكيف كان صبرهم عظيماً قوياً، فتحملوا ما نالهم من الكفار وصبروا على التعذيب بالنار حتى الموت، لقوة إيمانهم ويقينهم بأن ما عند الله أفضل، فاصبروا أنتم أيها المسلمون على أذى مشركي قريش الذي لم يبلغ ما فعله أصحاب الأخدود، أما الكفار فالويل لهم والعاقبة للمتقين، ثم تحدثت السورة عن قدرة الله تعالى على الانتقام من أعدائه، وختمت بعرض أخبار عن بعض الأمم الماضية كفرعون وثمود، وبينت مكانة القرآن الذي تعهد الله بحفظه.

روى الإمام أحمد كَنَلَتُهُ عن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في العشاء الآخرة بـ ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۞﴾ و﴿وَالسَّمَاءِ وَالسَّاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَلاَّ وَالسَّمَاءِ وَلْمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَلَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَلَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَلْمُؤْتِ السَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَلَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالْمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّامِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاء

قوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءَ ذَاتِ النَّبُوجِ ﴾ الواو هنا حرف قسم، و ﴿ النَّبُوجِ ﴾

جمع برج، وهي المجموعة العظيمة من النجوم، سُمِّيَتْ بروجاً لعلوها وارتفاعها، كالقصور العالية، أو أنها منازل عالية في السماء هي منازل الكواكب الشمس والقمر، يسير القمر في كل برج منها يومين وثلث يوم، فذلك ثمانية وعشرون يوماً، ثم يستتر ليلتين، وتسير الشمس في كل برج منها شهراً، وقد تقدم ذكرها عند قوله تعالى: ﴿نَبَارُكُ اللَّذِي جَعَكَلُ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ [الفرقان: ٢٦] وهي اثني عشر: الحمل، والثور، والجوزاء، والسرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدي، والدلو، والحوت، وهي مقسمة بين فصول السنة الأربعة: الربيع والصيف والخريف والشتاء.

والمعنى: أُقسم بالسماء ذات البروج، ولله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله تعالى.

وفي الصحيحين قوله ﷺ: «مَنْ كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» [رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر].

وقوله تعالى: ﴿وَالْيَوْرِ الْوَعُودِ ۞﴾ وهو يوم القيامة، وُعِدَ فيه العباد لفصل القضاء بينهم، كما قال تعالى: ﴿اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْكَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [النساء: ٨٧].

وقوله تعالى: ﴿وَشَاهِدِ﴾ يوم الجمعة ﴿وَمَشْهُودِ﴾ يوم عرفة، روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شر إلا أعاده الله منه».

وقال مجاهد: ﴿وَشَاهِدِ ﴾ قال: الإنسان ﴿وَمَشْهُودِ ﴾ قال: يوم القيامة. وقال قتادة: ﴿وَشَاهِدِ ﴾ يوم الجمعة ﴿وَمَشْهُودِ ﴾ يوم عرفة، وعن ابن عباس: ﴿وَشَاهِدِ ﴾ يقول الله: ﴿وَمَشْهُودٍ ﴾ يوم القيامة.

وقيل: الشاهد: الكرام الكاتبين، والمشهود عليهم: بنو آدم، وقيل: الشاهد النبي محمد ﷺ والمشهود عليهم الأمة، وقيل: الشاهد أمة محمد ﷺ والمشهود عليهم سائر الأمم، وقيل غير ذلك، وقال بعض العلماء: والأحسن

أن يراد ما هو أعم، ولذلك نكَّرهما ليعم كل شاهد ومشهود، والله أعلم.

وجواب القسم ﴿ قُيْلَ أَصَّابُ ٱلْأُخْذُودِ ۞ القتل هنا بمعنى اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، وفي ذلك هلاكهم وأخذهم بالعذاب جزاء ما فعلوا بالمؤمنين، و﴿ ٱلْأُخْدُورِ ﴾ الشق المستطيل في الأرض كالخندق، وجمعه أخاديد، وهي حفر حفرها الكفار وأوقدوا فيها ناراً وأتوا بالمؤمنين وعرضوا عليهم الكفر أو الإلقاء في النار، فاختاروا البقاء على إيمانهم بالله تعالى وصبروا على الإلقاء في النار، ﴿ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ١ بدل من ﴿ ٱلْأُخْدُودِ ﴾ أي أن الأخدود هي أخدود النار، ﴿ زَاتِ ٱلْوَقُوبِ الحطب الموقد به النار ﴿ إِذْ هُر عَلَيًا قُمُورٌ ١ أي على حافات أخدود النار قاعدون يتشفون من المؤمنين ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفَعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ ﴾ أي حضور شاهدون تعذيب المؤمنين، ويرون النار تحرق أجسادهم ولا يرقون لهم لقسوة قلوبهم، فلذلك استحقوا الطرد من رحمة الله تعالى والهلاك والعذاب المؤلم يوم يلقونه. ﴿وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمُ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ أَي مَا أَنكُر هؤلاء الذين أحرقوا أجساد المؤمنين إلا الإيمان بالله على ﴿ الْمَرْيُ ﴾ القوي الذي يُخشى عقابه ﴿ الْحَكِيدُ ﴾ الذي يُرجى ثوابه. ﴿ الَّذِي لَهُ مُلَكُ السَّكَوَتِ وَالْأَرْضُ ﴾ أي المختص بملك السموات والأرض ومَنْ فيهما وما فيهما وما بينهما وما وراء ذلك وما دونه، فهو ﷺ مالك الملك كله ورب كل شيء ومليكه. ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ أي مطلع على كل شيء، لا تخفى عليه خافية، ومن ذلك صبر المؤمنين وثباتهم على الحق، وإيثارهم رضا الله تعالى على كل شيء، حتى على حياتهم، ومطلع على فجور الكافرين، وسيجزى كلّاً بعمله.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾ أي فتنوهم عن دينهم وأحرقوهم بالنار ﴿ثُمَّ لَوَ بَوُبُوا ﴾ أي ثم لم يرجعوا عن ذلك، ويقلعوا ويندموا ﴿فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَمُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْمُرِيقِ ﴾ أي لهم عذاب جهنم بكفرهم، ولهم عذاب الحريق بما أحرقوا المؤمنين. لأنهم أحرقوا المؤمنين بدون ذنب إلا إيمانهم بربهم، فاستحقوا أن يُحرقوا كما أحرقوا، وشتان بين نار الدنيا ونار الآخرة، فقد فُضِّلت نار الآخرة على نار الدنيا بتسعة وستين جزءاً كلهنَّ حرهنَّ مثل حرها.

وقيل: لهم عذاب جهنم في الآخرة وعذاب الحريق في الدنيا، وذلك أن الله تعالى أحرقهم بالنار التي أحرقوا بها المؤمنين ارتفعت إليهم من الأخدود، والله أعلم.

وقصة أصحاب الأخدود جاءت متعددة، وملخصها أن قوماً كفاراً حاولوا بالمؤمنين أن يرتدوا عن دينهم فعجزوا، فحفروا حفراً مستطيلة في الأرض كمجرى النهر، ثم أججوا فيها النيران، وأحرقوا فيها المؤمنين الذين لم يطيعوهم بترك الإيمان إلى الكفر، ففاز من احترق بنار الكفار بالجنة، وخسر الكفار وباءوا بسخط الله وأليم عقابه. وإليك القصة كما في الصحيح.

قال مسلم: حدثنا هدّاب بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب أن رسول الله على قال: «كان ملك فيمن كان قبلكم، وكان له ساحر، فلمّا كبر قال للملك: إنى قد كبرت، فابعث إليّ غلاماً أعلمه السحر. فبعث إليه غلاماً يعلمه، فكان في طريقه، إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مرّ بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكا ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيتَ الساحر فقُل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسنى الساحر، فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس. فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجراً فقال: اللهم! إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، حتى يمضى الناس. فرماها فقتلها، ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بُنّي! أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستُبتلى، فإن ابتليت فلا تدلّ عليّ. وكان الغلام يُبرئ الأكمه والأبرص ويُداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما ههنا لك أجمع، إن أنت شفيتني فقال: إني لا أشفي أحداً إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوتُ الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك: من ردّ عليك بصرك؟ قال: ربي، قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يُعذبه

حتى دلّ على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني! قد بلغ من سحرك ما تُبريء الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال: إني لا أشفي أحداً إنما يشفي الله، فأخذه فلم يزل يُعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم! اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال: اللهم! اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خُذ سهماً من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: باسم الله، رب الغلام ثم ارميني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهماً من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: باسم الله، رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صُدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات فقال الناس: آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام، فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد، والله! نزل بك حذرك قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخُدّت وأضرم النيران وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام: يا أُمه! اصبري فإنك على الحق».



﴿ وَإِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعِمْلُوا الصَّلِيحَتِ لَمُتُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْبُهَا الْأَنْهَنُرُ ذَلِكَ الْفَوْرُ الْمَوْرُ وَلِكَ الْفَوْرُ الْوَدُودُ اللَّهُ مُو بُنِينُ وَبُهِيدُ ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۞ وَهُو الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۞ وَدُو الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۞ وَدُو الْغَوْرِ الْوَدُودُ ۞ وَدُو الْغَوْرِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَرَآبِهِم مُجْمِطً ۞ بَلْ هُو قُوْمَانٌ بَجِيدٌ ۞ وَلَلَهُ مِن وَرَآبِهِم مُجْمِطً ۞ بَلْ هُو قُوْمَانٌ بَجِيدٌ ۞ وَلَلَهُ مِن وَرَآبِهِم مُجْمِطً ۞ بَلْ هُو قُوْمَانٌ بَجِيدٌ ۞ وَلَلَهُ مِن وَرَآبِهِم مُجْمِطً ۞ بَلْ هُو قُوْمَانٌ بَجِيدٌ ۞ وَلَلَهُ مِن وَرَآبِهِم مُجْمِطً ۞ بَلْ هُو قُوْمَانٌ بَجِيدٌ ۞ وَلَلَهُ مِن وَرَآبِهِم مُجْمِطً ۞ بَلْ هُو قُوْمَانٌ بَجِيدٌ ۞ وَلَلَهُ مِن وَرَآبِهِم مُجْمِطً ۞ بَلْ هُو قُوْمَانٌ مَجِيدُ ﴾

لما ذكر الله تعالى وعيد الكفار أتبعه بذكر ما أعد للمؤمنين، وهذا هو نهج القرآن في عرض الترغيب والترهيب، يذكر عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة وصفات كل فريق، ليعيش الإنسان بين الخوف والرجاء، فهما جناحان يطير بينهما العبد حتى يأتيه اليقين، فيحط رحاله في القبر الذي يعقبه البعث والحساب والثواب أو العقاب.

وهكذا ينبغي للوعاظ والخطباء أن يسيروا على هذا المنوال في الخطب والدروس الدعوية، لأن الإنسان إذا سمع شدة العذاب ومسبباته نأى بنفسه عنها قدر المستطاع، وراح يبحث عن مسببات الرحمة والنعيم، فإذا ذكر الترهيب وجب بعده ذكر الترغيب والعكس، فهذا هو الوعظ النافع، فبعد قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلدِّينِ فَنَوُا ٱلدِّينِ فَاللَّهُمْ عَذَابُ جَهَمُ وَهُمُ عَذَابُ المُرينِ فَي اللَّهُمْ عَذَابُ جَهَمُ وَهُمُ عَذَابُ المُرينِ فَي اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ عَذَابُ اللَّهُمْ عَذَابُ عَمْ مَنَاتُ تَعْرِى مِن تَحْيَا اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَل

<sup>(</sup>١) ﴿ ٱلْسَجِيدِ﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بخفض الدال صفة للعرش، وقرأ الباقون برفعها خبر بعد خبر أو صفة لـ[ذو].

<sup>(</sup>٢) ﴿ يَحْفُونِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ الظاء صفة للقرآن، وقرأ الباقون بخفضها صفة للوح.

لَذَو لِلشَّرْبِينَ وَأَنْهَرُ مِنْ عَسَلِ مُصَنَّى وَلَمُمْ فِهَا مِن كُلِّ الْفَرَتِ وَمَغْفِرَهُ مِن رَبِّهِم المَّهُ وَمَا مِن كُلِّ الْفَرَتِ وَمَغْفِرَهُ مِن رَبِّهِم المَّهُ وَمَا مِن النعيم ما لا يخطر على البال كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَقْلُ مَن قُرَّةِ أَعْبُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالَ اللهُ تَعْلَمُ مَن قُرَةٍ أَعْبُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالَ اللهُ تَعْلَمُ مَن قُرَةً أَعْبُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّالِحِين ما لا عين رأت، ولا تعالى في الحديث القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر». فنسأل الله الجنة ونستجير به من النار.

﴿ ذَالِكَ ﴾ إشارة إلى النعيم المذكور ﴿ الْفَوْزُ الْكِيرُ ﴾ أي التام الذي لا فوز مثله، كما قال تعالى: ﴿ فَمَن رُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَكَةَ فَقَدْ فَازَّ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدً ﴿ البطش الأخذ بعنف وشدة، ويقع ذلك العقاب الشديد لمن يستحقه، وإلا فإن رحمة الله تعالى واسعة، والله تعالى يعفو عن كثير من الذنوب ويستر ويتجاوز، لكن أخذه للظالم شديد كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلِمَةً إِنَّ أَخَذَهُ الْيَرُ كَمِا قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلِمَةً إِنَّ أَخَذَهُ اللهِمُ شديد لمن يستحقه، أما من لا يستحق البطش فإن الله تعالى يعامله برحمة منه وفضل، ورحمته تعالى سبقت غضبه، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ بُبُرِئُ وَبُمِيدُ ﴿ أَي يبدأ الخلق في الدنيا ثم يعيدهم أحياء بعد الموت، كما قال تعالى: ﴿وَهُو الّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ ﴾ [الروم: ٢٧]، فإن الله ﷺ هو الذي يُبدئ كل ما يُبْدَأ ويعيد كل ما يُعاد، وكل الأمور بيده تعالى يفعل ما يشاء.

وقال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان \_ شيخ من النَّخع \_ عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس والله قال: خطب النبي الله فقال: «إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلَقِ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْناً إِنَا كُنَا فَعِلِين ﴾ [الانبياء: ١٠٤] ثم إن أول من يُكسى يوم القيامة إبراهيم، ثم يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا ربّ أصحابي، فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْمٌ شَهِيدًا مَا دُمّتُ فِيمٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ شَهِيدُ ﴾ [المائدة: ١١٧]، فيقال: إن هؤلاء الذين لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ».

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ اَلْفَفُورُ ﴾ لمن يرجع إليه بالتوبة، والمغفرة: ستر الذنوب مع العفو، كما في الحديث الصحيح: «إن الله يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه حتى يقر بها ويعترف، فيقول الله على: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم».

وقوله تعالى: ﴿الْوَدُودُ﴾ أي المحب لمن أطاعه وأخلص له، فالله ﷺ يحب عباده المخلصين، وهو ﷺ محبوب كما قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّمُ اللَّهِينَ مَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ مَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تَوْجُونُ اللّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحِبّبُكُمُ اللّه ﴾ [آل عـمران: ٣١]، ومـنه قـول النبي ﷺ: ﴿الْأُعْطِينَ الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، وفيه وذلك في غزوة خيبر، كان الذي أعطاه الراية على بن أبي طالب ﷺ:

والله تعالى يحب المتقين، ويحب المتطهرين، ويحب الصابرين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا محبته، وأن يفيض علينا لطفه وكرمه ومحبته وإحسانه، إنه بر رحيم.

وقوله تعالى: ﴿ ذُو اَلْعَرْشِ ﴾ أي صاحب العرش ومالكه، والعرش هو الذي استوى عليه الله تعالى استواء يليق بجلال وجهه الكريم وسلطانه العظيم من غير تمثيل ولا تكييف، والعرش هو أعظم المخلوقات، كما جاء في الأثر: أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وأن فضل الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة.

قوله تعالى: ﴿ ٱلْمَجِيدِ ﴾ بخفض الدال صفة للعرش، وبرفعها صفة لل تعالى ﴿ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ أي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، رُوي أن أبا بكر الصديق ﴿ الله على الله وهو في مرضه الذي مات فيه: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعم، قالوا: وماذا قال لك؟ قال: قال لي: إني فعّال لما أريد.

وقوله تعالى: ﴿ مَلَ أَنَكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿ ﴾ أي قد أتاك خبر الجموع الكافرة، الذين تجندوا على الأنبياء، ثم بين من هم فقال تعالى: ﴿ فِرْعَوْنَ وَتَمُودُ ﴾ أي هؤلاء هم الجنود، وقوله: ﴿ فِرْعَوْنَ ﴾ أي فرعون وجنوده، اكتفى بذكره عنهم لأنهم أتباعه، والمراد بحديثهم ما صدر عنهم من التمادي في

الكفر والضلال وما حل بهم من العذاب والنكال، وفي ذلك تسلية للنبي على وتهديد ووعيد لكفار قريش وأن الله تعالى قادر على إهلاكهم، فقد أهلك من هو أشد منهم قوة، وخص فرعون وثمود لأن ثمود في بلاد العرب، وقصتهم عندهم مشهورة، وكذلك فرعون قصته مشهورة عندهم وعند أهل الكتاب، فذكرهم بما علموا من طغيان القوم وما حل بهم من الهلاك نتيجة ذلك، فكأنه يقول: اتعظوا وأطيعوا الله ورسوله قبل أن يصيبكم ما أصابهم.

وقوله تعالى: ﴿بَلِ النَّيْنَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿ أَي هم في شك وريب وكفر وعناد، و «بل» إضراب انتقالي للأشد، أي إن الكافرين من قومك أشد في تكذيبهم لك من تكذيب أولئك لرسلهم. وفي قوله تعالى: ﴿فِي تَكْذِيبٍ﴾ إشارة إلى تمكنه من نفوسهم، أي التكذيب، وأنه لشدته محيط بهم من كل جانب.

وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مِن وَرَآيِهِم تَحْمِطُ ﴿ أَي إِنَ الله تعالى قادر على أَن ينزل بهم ما أنزل بأولئك، والإحاطة بالشيء الحصر له من جميع الجوانب، فهم في قبضته وتحت سطوته ﷺ ولا مفر ولا مهرب لأحد من أمر الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ قُرُءاً نُ يَجِيدُ ﴿ بَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وقوله تعالى: ﴿ فِي لَتِح تَعَفُّوظٍ ﴿ أَي عن الزيادة والنقص والتحريف والنبديل. فالقرآن محفوظ عند الله تعالى، تعهد بحفظه تبارك وتعالى كما قال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، واللوح المحفوظ عند الله عند الله عند الله عن هو أم الكتاب كما قال تعالى: ﴿ يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاهُ وَيُثَبِثُ وَعِندَهُ وَعِندَ وَعَمَا بِينَا آنَفًا فِي ﴿ فَعَفُوظٍ ﴾ قراءتان: لنافع برفع الظاء صفة للقرآن، وقراءة الجمهور بالخفض صفة للوح.

وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس أن اللوح المحفوظ من درة بیضاء دفتاه یاقوت أحمر، کتابته نور وقلمه نور، ینظر الله فیه کل یوم ثلاثمائة وستین نظرة، یمیت ویحیی، ویُعز ویُذِل، ویفقر ویغنی، ویفعل ما یشاء.اه.

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: إن في صدر اللوح: لا إله إلا الله وحده، دينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله، فمن آمن بالله ﷺ، وصدق بوعده واتبع رسله، أدخله الجنة.

وعن ابن عباس قال: خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة مائة عام، فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق: اكتب علمي في خلقي، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة.



#### مكية وآياتها سبع عشرة آية

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

َ ﴿ وَالسَّنَةِ وَالطَارِقِ ۞ وَمَا أَذَرَكَ مَا الطَّارِةُ ۞ النَّجَمُ النَّاقِبُ ۞ إِن كُلُّ نَسْ لَمَا (١) عَلَيْهُ النَّاقِبُ ۞ إِن كُلُّ نَسْ لَمَا (١) عَلَيْهَا عَافِظُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمْ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّلَو دَافِقٍ ۞ يَخْعُ مِنْ بَيْنِ الشَّلْبِ وَالتَّرَآمِبِ ۞ فَا لَمُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۞ وَالتَّمَاءِ فَالتَّمَا إِنَّهُ لَلْتُولُ فَصْلٌ ۞ وَمَا هُوَ بِالْمُؤْنِ وَالتَّمَاءِ ۞ إِنَّهُ لَلْتُولُ فَصْلٌ ۞ وَمَا هُوَ بِالْمُؤْنِ ۞ إِنَّهُمْ يَكِدُونَ كَيْدًا ۞ وَمَا هُوَ بِالْمُؤْنِ وَالتَّمَاءِ يَكِدُونَ كَيْدًا ۞ وَمَا هُو وَاكِدُ كَيْدًا ۞ فَهِلِ الْكَيْفِرِينَ أَسْمِلْهُمْ رُونَا ۞ .

روى الإمام أحمد: عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي جبل العدواني عن أبيه؛ أنه أبصر رسول الله على في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا، حين أتاهم يبتغي عندهم النصر. فسمعته يقرأ: ﴿وَالنَّمَا وَالطَارِقِ ﴿ وَالنَّمَا وَالطَارِقِ ﴿ وَالنَّمَا وَالطَارِقِ ﴿ وَالنَّمَا وَالطَارِقِ ﴿ وَالنَّمَا وَالطَارِقِ وَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ فَي الإسلام. قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم. فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقًا لاتبعناه. وروى النسائي عن جابر، قال: صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة أو النساء، فقال النبي على: «أفتان أنت يا معاذ؟ ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا؟».

افتتحت هذه السورة بقسم من الله تعالى على إثبات أمور العقيدة، شأنها شأن السور المكية في تأسيس أصول عقيدة التوحيد والوحي والنبوة

<sup>(</sup>١) ﴿ لَنَّا ﴾ قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر بتشديد الميم وقرأ الباقون بتخفيفها.

والبعث والجزاء لأن القوم كانوا مشركين في جاهلية جهلاء لا يؤمنون ببعث ولا حساب ولا جنة ولا نار، وبينت الهيمنة الإلهية على الناس وحفظ أعمالهم، ودعتهم للتفكر في أصل نشأتهم من العدم، يتمثل ذلك في ماء مهين لا يمكن أن تكون فيه حياة إلا بإرادة الله تعالى ليستدلوا بذلك على أن الذي أنشأهم أول مرة قادر على إعادتهم بعد الموت، ثم أردفت بقسم آخر على أن القرآن قول فصل وما هو بالهزل، ومع ذلك أنكره الكفار وكادوا له ولمن جاء به من عند الله تعالى فرد الله تعالى كيدهم في نحورهم وأذاقهم أصناف العذاب.

قوله تعالى: ﴿ وَالسَّايَ وَالطَّارِقِ ١ أَقْسِمِ الله تعالى بالسماء والطارق، والسماء هو كل ما علاك، والطارق هو ما يطرق ويأتي ليلاً، ولما كان لفظ الطارق يشمل كل طارق آت بليل، والباري على أراد طارقاً معيناً فخم من شأنه بالاستفهام عنه، فقال تعالى: ﴿ وَمَا آذَرَكُ مَا ٱلطَّارِقُ ﴿ إِنَّ أَي أَي أَي شيء أعلمك بالطارق؟ ثم بينه تعالى بقوله: ﴿ اَلنَّمْمُ النَّاقِبُ ۞ ﴾ أي الذي ينفذ ضوءه في الظلام، فيحتمل أن يكون المراد به جميع النجوم فتكون «ال» للجنس، ويحتمل أنه النجم اللامع الذي يثقب الظلام بنوره، وأياً كان، فإن هذه النجوم من آيات الله تعالى الدالة على كمال قدرته في سيرها وانتظامها واختلاف منافعها، فمنها الهادي \_ بهداية الله \_ في البر والبحر، يستدل به المسافرون على معرفة طريقهم، كما قال تعالى: ﴿ وَعَلَامَاتُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ١٩٠٠ [النحل: ١٦]. ومنها زينة للسماء ورجوماً للشياطين كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنًا ٱلسَّمَاةَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَنبِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّلشَّيَطِينَ ﴾ [الملك: ٥]، فسبحان الله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، أقسم بما أقسم، وله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما نحن فليس لنا إلا أن نقسم بالله تعالى، وجواب القسم قوله تعالى: ﴿إِن كُلُّ نَتْسِ لَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿ إِنَّ نَافِيةً وَالْمَا ، بمعنى إلا ، والمعنى: ما كل نفس إلا عليها حافظ يتولاها ويمن عليها بالخير والنماء والبقاء إلى أن يحين أجلها، والحافظ هو الله تعالى: ﴿فَأَلَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا ۗ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّجِينَ﴾ [يوسف: ٦٤] والله تعالى حافظ السموات والأراضين ومَنْ فيهن، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْمَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقيل: الحافظ هو المَلَك

الذي يكتب أعمال العباد، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنْفِلِينَ ﴿ كَرَامًا كَنِينِ شَ ﴾ [الانفطار: ١٠، ١١] فهذه مهمتهم كما بينها الله تعالى، وهناك ملائكة موكلون برعاية العباد وحفظهم من المكاره كما قال تعالى: ﴿لَهُ مُعَقِّبَتُ مُنْ أَمْرِ اللهِ أَلْمُ اللهِ اللهِ عَنْفُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ الرعد: ١١]، أي يحفظونه بأمر الله.

وقوله تعالى: ﴿ فَلِنَظُرِ الْإِنسَانُ مِمْ خُلِقَ ﴿ فَي فَلينظر الإنسان في أول شأنه نظر تفكر واعتبار، وهو النظر بالبصيرة من أي شيء خلقه الله؟ والجواب إنه ﴿ خُلِقَ مِن مَّا وَ دَافِق ﴾ أي ماء مدفوق، وهو المني المنصب في الرحم، يخرج من بين صلب الرجل، أي عظام ظهره وتراثب المرأة، أي عظام صدرها، أو موضع القلادة من الصدر، وباجتماع الماءين ثم استقراره في الرحم يتكون الجنين بإرادة الله تعالى. ويقول أهل الاختصاص في هذا الأمر: الصلب: هو منطقة العمود الفقري، \_ والترائب: هي عظام الصدر.

وقد بينت الدراسات الجلينية الحديثة أن نواة الجهاز التناسلي والجهاز البولي في الجنين تظهر بين الخلايا الغضروفية المكونة لعظام العمود الفقري وبين الخلايا المكونة لعظام الصدر.

وتبقى الكلى في مكانها وتنزل الخصية إلى مكانها الطبيعي في الصفن عند الولادة. وعلى الرغم من انحدار الخصية إلى أسفل فإن الشريان الذي يغذيها بالدم طول حياتها يتفرغ من الأورطة بحذاء الشريان الكلوي.

كما أن العصب الذي ينقل الإحساس إليها ويساعدها على إنتاج الحيوانات المنوية وما يصاحب ذلك من سوائل متفرع من العصب الصدري العاشر الذي يغادر النخاع الشوكى بين الضلعين العاشر والحادي عشر.

وواضح من ذلك أن الأعضاء التناسلية وما يغذيها من أعصاب وأوعية دموية تنشأ من موضع في الجسم بين الصلب والترائب «العمود الفقري والقفص الصدرى».

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْبِهِ لَتَارِرٌ ﴿ أَي إِنَّ الله تعالى الذي خلقه مما ذُكر من ماء دافق فجعله بشراً سوياً، ثم أماته قادر على إرجاعه حياً ﴿يَوْمَ بُئِلَ اَسْرَآبِرُ ﴾ أي تختبر الضمائر، وتنكشف العقائد، ويُميَّز ما طاب منها وما خاب، وورد عن السلف أن الوضوء والغسل والصلاة والزكاة والصيام من السرائر، وكذلك الأمور التي تخص المرأة كالحيض والحمل وعدم ذلك، من سرائرها.

وقوله تعالى: ﴿ فَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿ وَذَلَكَ يُومِ القيامة، ليس للإنسان الكافر المكذب بالبعث والدار الآخرة من قوة يدفع بها عن نفسه عذاب الله، ولا ناصر ينتصر به فيخلصه.

والخلاصة أنه ليس له قوة ذاتية ولا قوة خارجية، فلا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ولا أحد يستطيع الدفاع عنه، إذ زالت الفروق بين الناس، وأصبحوا سواسية أمام الخالق ﷺ، فكل إنسان يجد ما قدم من عمل حاضر، ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩].

وقوله تعالى: ﴿ وَالتَّمَا وَ الرَّبِّعِ ﴿ وَالأَرْضِ ذَاتِ السَّنْعِ ﴾ أقسم الله تعالى بالسماء ذات الرجع وهو المطر، سُمّي بذلك لأنه يرجع ويتكرر وبه حياة الأرض، وأقسم بالأرض ذات الصدع، وهو التشقق بالنبات والزروع، أقسم بذلك على ﴿ إِنَّهُ ﴾ أي القرآن الكريم ﴿ لَتَوْلُ فَصَلٌ ﴾ أي حق فارق بين الحق والباطل ﴿ وَمَا هُو بِالْمُؤْلِ ﴾ أي ما هو بالكلام الذي ليس له أصل في الفطرة ولا معنى في القلب، بل هو جد الجد.

أخرج ابن مردويه عن علي قال: سمعت رسول الله على يقول: «أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن أمتك مختلفة بعدك. قلت: فأين المخرج يا جبريل؟ فقال: كتاب الله به يقصم كل جبار، من اعتصم به نجا، ومن تركه هلك، قولٌ فصل ليس بالهزل».

وأخرج ابن أبي شيبة والدارمي والترمذي ومحمد بن نصر وابن الأنباري في المصاحف عن الحارث الأعور قال: دخلت المسجد فإذا الناس قد وقعوا في الأحاديث، فأتيت عليًا فأخبرته، فقال: أوقد فعلوها؟ سمعت رسول الله علي قول: "إنها ستكون فتنة"، قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا

تزيغ به الأهواء، ولا تشبع منه العلماء، ولا تلتبس منه الألسن، ولا يخلق من الرد، ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرَّءَانًا عَبَّا ۚ ۚ ۚ ۚ يَهْدِى ٓ إِلَى ٱلرُّشَدِ ﴾ [الجن: ١، ٢] من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم».

وأخرج محمد بن نصر والطبراني عن معاذ بن جبل قال: ذكر رسول الله على يوماً الفتن فعظمها وشددها فقال على بن أبي طالب: يا رسول الله فما المخرج منها؟ قال: «كتاب الله فيه المخرج، فيه حديث ما قبكلم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم، من تركه من جبار يقصمه الله، ومن يبتغي الهدى في غيره يضله الله، وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، هو الذي لما سمعته الجن لم تتناه أن قالوا: ﴿إِنَّا شِعْنَا قُرْءَانًا عَبّاً المستقيم، هو الذي لما سمعته الجن لم تتناه أن قالوا: ﴿إِنَّا شِعْنَا قُرْءَانًا عَبّاً كثيرة إلى الرُسُونِ [الجن: ١، ٢] هو الذي لا تختلف به الألسن ولا تخلقه كثيرة الرد».

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمُ يَكِدُونَ كَذَا ﴿ إِنَّمُ يَكِدُونَ كَدُا ﴿ أَي إِن المكذبين بالقرآن يمكرون مكراً لإبطال أمر الله تعالى وإطفاء نوره، وهم المشركون وأمثالهم، وكيدهم يتمثل في أمور كثرة، منها اجتماعهم في دار الندوة بمكة وتشاورهم فيه، وتآمرهم على قتله، وقولهم بأن القرآن أساطير الأولين، قولهم: إن محمداً ساحر أو شاعر أو مجنون ﴿ وَآكِدُ كَذَا الله وكيد الله تعالى استدراجه إياهم من حيث لا يعلمون.

وقوله تعالى: ﴿فَهِلِ ٱلْكَفِرِينَ﴾ أي أنظرهم ولا تستعجل لهم، ﴿أَمُهِلُهُمْ رُولًا ﴾ أي إمهالاً يسيراً، وفي ذلك تسلية للنبي على وتهديد للكافرين من قريش وغيرهم، وقد حقق الله تعالى النصر وارتفعت راية الإسلام، وعلت مكانته، وخفتت رياح الكفر، واضمحل واندحر أهله، ودخل الناس في دين الله أفواجاً، والحمد لله.



### مكية وآياتها تسع عشرة آية

أخرج البخاري وغيره عن البراء بن عازب أنه قال: «أوّل من قدم علينا من أصحاب النبي ﷺ مصعب بن عمير وابن أمّ مكتوم، فجعلا يُقْرئاننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين، ثم جاء النبي على الله الله الله الله المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله ﷺ قد جاء، فما جاء حتى قرأت ﴿سَبِّج اسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَمْلَى ﴿ فِي سور مثلها». وأخرج أحمد والبزار وابن مردويه عن على قال: «كان رسول الله ﷺ يحبّ هذه السورة: ﴿سَبِّع أَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَغْلَى ﴾. أخرجه أحمد عن وكيع عن إسرائيل عن توبر بن أبي فاختة عن أبيه عن على. وأخرج أحمد ومسلم وأهل السنن عن النعمان بن بشير «أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾، و﴿ مَلْ أَنَنكَ حَدِيثُ ٱلْمَنشِيَةِ ﴾، وإن وافق يوم جمعة قرأهما جميعاً»، وفي لفظ «وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما» وفي الباب أحاديث. وأخرج مسلم وغيره عن جابر بن سمرة أن النبي ﷺ «كان يقرأ في الظهر به ﴿سَبِّج أَسَّدَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ ﴾». وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبيّ بن كعب قال: «كان رســول الله ﷺ يــوتــر بـــ ﴿سَبِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞﴾، و﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَغِرُونَ ﴿ وَ وَهُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ إِنَّ الإكثار من تلاوة هذه السورة يورث الحفظ.



### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ اللَّهُ كَانَا اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحَالَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

هذه السورة مكية في قول الجمهور كما سبق، وتشمل الأمر بالتسبيح وتنزيه الله تعالى عما لا يليق به، وفيها الأمر بالدعوة والتذكير وبيان أن الخير كله والفلاح في التطهر من دنس الذنوب والتجافي عن متاع الدنيا الزائل والإكثار من الباقيات الصالحات، وأشارت كسائر سور القرآن الكريم إلى الاستعداد ليوم المعاد، وهذا هو نهج الكتب السماوية السابقة.

قوله تعالى: ﴿ سَيِّج اَسَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿ الخطاب للنبي ﷺ ، وأمته تابعة له ، أو الخطاب له لفظاً ، وللعموم حكماً ، والمعنى: نزه الله تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته ، فهو ﷺ رفيع المقام ، علا وظهر على كل شيء ، فينزه على كل نقص ، فله صفات الكمال المطلق ، وتمام القدرة ، وينزه عما يقوله الظالمون مما لا يليق به جل وعلا من الشريك والزوجة والولد ، ﷺ عما يشركون .

ويشمل الأمر بالتسبيح المعروف، مثل: سبحان الله، سبحان ربي الأعلى، ويؤيد ذلك ما قاله ابن عباس أن رسول الله على كان إذا قرأ ﴿سَبِّح الشَّعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

وكان النبي على يحب هذه السورة ويقرأها كل ليلة في وتره كما سبق في الحديث، ففي هذه السورة بشارة من الله تعالى لنبيه على بعدم نسيان القرآن إلا ما شاء الله، والتيسير له في كل أمر من أمور الدعوة والعبادة وكل أوجه

<sup>(</sup>١) ﴿ فَكُورَ ﴾ قرأ الكسائى بتخفيف الدال وقرأ الباقون بتشديدها .

 <sup>(</sup>٢) ﴿اللِّيسْرَىٰ ﴾ قرأ أبو جعفر بضم السين وقرأ الباقون بإسكانها .

الخير، وقد أمر النبي ﷺ أن يجعل هذا التسبيح في السجود كما روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: لما نزلت ﴿فَسَيِّح بِأُسَّمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴾، قال لنا رسول الله ﷺ: «اجعلوها في ركوعكم»، ولما نزلت ﴿سَبِّج ٱسَّمَ رَبِّكَ ٱلْأَعَلَى ﴿ ﴾، قال: «اجعلوها في سجودكم».

و ﴿ ٱلْأَعْلَى ﴾ هو الأرفع من كل شيء، قدرة وملكاً وسلطاناً، واستدل السلف بظاهره بإثبات العلو بلا تكييف، والمسألة معروفة.

وقوله ﴿ سَيِّج أَسَّمُ رَبِكَ ﴾ يعني: نزه اسم ربك، وتنزيه الاسم مستلزم تنزيه المسمَّى، فالمقصود تنزيه الله تعالى على كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، وقيل: معناه: سبح ربك ذاكراً اسمه، أي سبحه بالقلب واللسان، وذلك بذكر اسمه، أي سبحان الله، سبحان ربي الأعلى... وهكذا، كما قال تعالى: ﴿ فَسَيِّحَ بِأُسَمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَهُ ﴾.

ويشمل التنزيه تكريم اسم الله تعالى عن أن يطلق على غيره \_ جل وعلا \_ إذا كان مختصاً به على كالاسم الجليل، وقد ورد عن السلف شده حرصهم على تنزيه اسمه تعالى، ومن ذلك ما رُوي عن الإمام مالك كالله أنه كان إذا لم يجد ما يعطي السائل يقول: ما عندي ما أعطيك، أو ائتني في وقت آخر، أو نحو ذلك، ولا يقول نحو ما يقول الناس: يرزقك الله تعالى، أو يبعث الله تعالى لك، أو يعطيك الله تعالى، أو نحوه؛ فسئل عن ذلك فقال: إن السائل أثقل شيء على سمعه وأبغضه إليه قول المسؤول له ما يفيد رده وحرمانه، فأنا أجل اسم الله سبحانه من أن أذكره لمن يكره سماعه ولو في ضمن جملة.اه.

وقوله تعالى: ﴿ اَلَٰذِى خَلَقَ نَسَوَىٰ ﴿ اَي خلق المخلوقات فأتقن خلقها وأحكم صنعها على أتم حال، فلا تفاوت فيها ولا خلل، وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِى فَلَدَىٰ ﴿ فَهَدَىٰ ﴿ فَهَدَاهُ إِلَيهُ وَعَرِفُهُ أُوجِهُ الانتفاع به. وقوله: ﴿ وَالَّذِى ٓ أَخْرَجُ الْرَحْنُ ﴿ فَي من جميع صنوف النباتات والزروع ﴿ فَجَمَلَمُ غُنّا ٓ أَخُوىٰ ﴿ فَي صيره بعد خضرته ونضرته جافاً أسود يابساً تطير به الريح، وبعد أن يصير كذلك يكون أيضاً طعاماً نافعاً للبهائم، فسبحان الله! وفيه إشارة إلى زوال الدنيا وما فيها، وأن الله تعالى فعال لما يريد، يوجد ثم يعدم، ويحيي ثم يُميت، من أعلىٰ المخلوقات إلى أصغرها، هذه سنة الله يعدم، ويحيي ثم يُميت، من أعلىٰ المخلوقات إلى أصغرها، هذه سنة الله

وقوله تعالى: ﴿ سَنُقُرِثُكَ فَلَا تَسَى ﴿ ﴾ هذا وعد من الله تعالى لنبيه ﷺ أنه يقرئه القرآن فيحفظه الرسول ﷺ ولا ينساه.

قال مجاهد: كان النبي ﷺ إذا نزل عليه جبريل بالوحي، لم يفرغ جبريل من آخر الآية، حتى يتكلم النبي ﷺ بأولها، مخافة أن ينساها، فنزلت: ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَسَى ٓ ﴾ .اه.

وفي معنى الآية قوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكَ بِهِـ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِـ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَكُمُ وَقُرْءَانَهُ ۞ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَأَنَيْعَ قُرْءَانَهُ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَكُم ۞﴾ [القيامة: ١٦ ـ ١٩].

فهذا التوجيه الإلهي، وهذه الهداية الخاصة بنبي الله ﷺ، فصار النبي ﷺ ينصت حتى ينتهى جبريل ﷺ من قراءة الوحى ثم يقرأه.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا شَآةَ اللَّهُ ﴾ أي ما شاء الله تعالى أن تُنسّاه، فإن الأمر بيد الله ﷺ ﴿يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثَيِثُ ﴾ [الرعد: ٣٩]، وكما قال تعالى: ﴿ فَ مَا نَسَخَ مِنْ مَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ عِنَيْرٍ مِنْهَا آوَ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ مَا لَكُمْ مِن دُونِ اللّهِ مَن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ وَلا نَصِيرٍ ﴿ وَالمَرْهُ : ١٠١، ١٠١].

فالنبي على الله المرآن، ولكن ربما يُنسَى آية فيتذكرها سريعاً، كما ذكر ابن جرير أنه قد رُوي أنه أسقط آية في قراءته في الصلاة، فحسب أُبَيِّ أنها نسخت، فسأله، فقال: (نُسِّيتها)، فإن الرسول على يحفظ هذا الكتاب العظيم الضخم من غير دراسة ولا تكرار، ولا ينساه أبداً إلا ما شاء الله على ما سلف. فهذه ميزة خاصة بالنبي على ومعجزة باهرة، أما نحن فإذا لم نراجع ونكرر باستمرار فسوف يتفلت منا القرآن.

وقوله تعالى: ﴿وَنُيُسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ أَي نوفقك للطريقة اليسرى، وهي الشريعة السمحة السهلة التي هي أيسر الشرائع وأوفقها بحاجة الناس في كل زمان ومكان، وهي شريعة الإسلام، وهذه بشارة ثانية من الله تعالى لنبيه ﷺ، بأن ييسره الله تعالى لليسرى، بعد أن بشره بحفظ القرآن وثباته في قلبه ﷺ.

فهذه هي الشريعة السمحة، وهذا هو الدين الواضح الجلي، الخالي من كل حرج، فعليك الدعوة إليه والتذكير ﴿ فَنَكِرْ إِن نَفَعَتِ الدِّكْرَىٰ ﴿ فَا اللهِ وَالتذكير ﴿ فَنَكِرْ إِن نَفَعَتِ الدِّكْرِى أَي أَي ذكر الناس بآيات الله تعالى، وذكرهم بأيام الله وعظهم إن نفعت الذكرى أو لم تنفع، إنما عليك البلاغ، و﴿ سَيَذَكُرُ مَن يَخْشَىٰ ﴿ فَي سيتعظ من يخشى الله تعالى ﴿ وَيَنَجَنَّمُ اللهِ أَي الذكرى ويتباعد عنها ﴿ الأَشْقَى اللهِ في علم الله تعالى، قال قتادة: فلا والله، لا يتنكب عبد هذا الذكر زهداً فيه وبغضاً لأهله إلا شقي بين الشقاء.اه.

وقوله تعالى: ﴿ اللَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ۞ ﴾ أي النار العظيمة الفظيعة، لأنها أعظم وأشد حراً من نار الدنيا.

عن أبي هريرة ظلم عن النبي على أنه قال: «ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءاً من نار جهنم»، قالوا: والله إن كانت لكافية، قال: «فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً وكلهن مثل حرها» [رواه البخاري ومسلم].

وقوله تعالى: ﴿ثُمُ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَقِيَ ۞﴾ أي لا يهلك فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه، مع أنهم أحياء، لكن أحياء يعذبون كما قال تعالى: ﴿كُلَّا

نَضِعَتَ جُلُودُهُم بَدَّلَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوثُوا الْعَذَابُ إِنَ اللّهَ كَانَ عَنِيزًا حَكِيمًا النساء: ٥٦]. وفي الحديث الصحيح: قال مسلم: وحدثني نصر بن علي الجهضمي، حدثنا بشر (يعني ابن المفضل) عن أبي مسلمة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عليه: «أمّا أهل النار الذين هم أهلها، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم (أو قال: بخطاياهم) فأماتهم إماتة، حتى إذا كانوا فحماً، أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر، فبُتُوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينتبون نبات الحبة تكون في حميل السيل». فقال رجل من القوم: كأن رسول الله قد كان بالبادية.

\* \* \*

﴾ ﴿ وَقَدْ أَفَلَحَ مَن تَزَكَّى ۞ وَذَكَرَ ٱسْمَدَ رَبِّهِ مَصَلَّى ۞ بَلْ ثُؤْثِرُونَ<sup>(١)</sup> ٱلْحَيَّوَةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ وَٱلْآخِرَةُ خَبْرٌ وَٱبْقَىٰٓ ۞ إِنَّ هَلْذَا لَغِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ۞ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ۞﴾ .

<sup>(</sup>١) ﴿ ثُوْتُرُونَ ﴾ قرأ أبو عمرو بياء الغيب وقرأ الباقون بتاء الخطاب .

<sup>(</sup>٢) أي الأذكار.

قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فتقام تامة في أوقاتها بخشوع مع كل ما يلزمها من أركان وواجبات وسنن وطهارة المكان والبدن والثوب وأخرج البزار وابن مردويه عن جابر بن عبد الله عن النبي على في قوله: ﴿قَدَّ أَنْلَحَ مَن تَرَكَّ وَابن مردويه عن جابر بن عبد الله وخلع الأنداد، وشهد أني رسول الله ﴿وَذَكَرُ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَى ﴿ وَالمحافظة عليها والاهتمام بمواقيتها ».

وقوله تعالى: ﴿ بَلَ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَا ﴿ أَي بِل تفضلون أيها الناس هذه الحياة الدنيا الفانية على الحياة الآخرة الباقية التي لا نهاية لها ولا زوال، فتعملون للدنيا، وتنسون الآخرة ﴿ وَٱلْآخِزَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ ﴿ فَا لَكُ الحياة الآخرة أَفْضَل من الحياة الدنيا لخلوصها عما يكدر، وأدوم لعدم انصرامها.

وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن عرفجة الثقفي قال: استقرأت ابن مسعود ﴿سَيِّج اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَتْمَلَ ﴿ فَلَمَا بِلَغَ ﴿ بَلَ الْحَيَوْهُ الدُّنِيَا اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ ونساءها وطعامها وشرابها، وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل.اه.

وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر عن أبي ذر ولله قال: "قلت: يا رسول الله كم أنزل الله من كتاب؟ قال: مائة كتاب وأربعة كتب، أنزل على شيث خمسين صحيفة، وعلى إدريس ثلاثين صحيفة، وعلى إبراهيم عشر صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل عشر صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان». قلت: يا سول الله: فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: "أمثال كلها أيها الملك المتسلط المبتلي المغرور لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من كافر، وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ثلاث

ساعات ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه ويتفكر فيما صنع، وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال، فإن في هذه الساعة عوناً لتلك الساعات واستجماعاً للقلوب وتفريغاً لها، وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه مقبلاً على شأنه حافظاً للسانه، فإن من حسب كلامه من عمله أقل الكلام إلا فيما يعنيه، وعلى العاقل أن يكون طالباً لثلاث مرمة لمعاش، أو تزوّد لمعاد، أو تلذذ في غير محرم». قلت: يا رسول الله، فما كانت صحف موسى؟ قال: "كانت عبراً كلها عجبت لمن أيقن بالموت كيف فرح، ولمن أيقن بالموت ثم يضحك، ولمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليها، ولمن أيقن بالقدر ثم ينصب، ولمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل». قلت: يا رسول الله، هل أنزل عليك شيء ولمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل». قلت: يا رسول الله، هل أنزل عليك شيء ما كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال: "يا أبا ذر نعم ﴿قَدُ أَنْكَ مَن تَزَكَّ فَيُ الشَّحُفِ الْأُولَ فَي صَحف إبراهيم وموسى؟ قال: "يا أبا ذر نعم ﴿قَدُ أَنْكَ مَن تَزَكَّ فَي الشَّحُفِ الْأُولَ فَي صُحْفِ إِبْرَهِمَ وَمُوسَى فَهُ ».



#### مكية وآياتها ست وعشرون آية

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ هَلَ أَتَلْكَ حَدِيثُ ٱلْعَلَيْدِيةِ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَهِذٍ خَلَيْعَةً ۞ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ۞ تَصْلَىٰ (١) فَالَ حَلِينَةُ تَشْقَى مِنْ عَيْنٍ مَالِيَةٍ ۞ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَا مِن ضَرِيعٍ ۞ لَا يُشْمِنُ وَلَا يُعْنِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَهِلِ نَاعِمَةٌ ۞ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لَا يَشْمَتُ فِيهَا لَئِينَةٌ ۞ وَأَوَابٌ مَوْشُوعَةٌ ۞ وَقَوَابٌ مَوْشُوعَةٌ ۞ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۞ وَزَرَائِقُ مَبْثُونَةٌ ۞ .

روى مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضي أن رسول الله على كان يقرأ: ﴿ سَبِّج اَسْدَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿ ﴾ والغاشية، في صلاة العيد ويوم الجمعة.

بدأت هذه السورة المكية بالإجماع «الغاشية» بعرض مشوق عن ذلك اليوم العظيم، يوم القيامة، يوم يذهل فيه الناس، وترتعد القلوب، ويبلغ الخوف غايته، والفزع أشده، حينئذٍ ينقسم الناس إلى قسمين، قسم في الجنة

<sup>(</sup>١) ﴿ مَثْنَا ﴾: قرأ أبو عمرو، وشعبة، ويعقوب، بضم التاء مبنياً للمفعول، ونائب الفاعل ضمير يعود ضمير يعود على الوجوه. وقرأ الباقون بفتح التاء مبنياً للفاعل، والفاعل ضمير يعود على الوجه أيضاً.

<sup>(</sup>٢) ﴿ لاَ تَسَنَعُ فِهَا لَغِينَةُ ﴿ فَهَا نَافِع السّمَع اللّه الله الفوقية المضمومة على البناء للمفعول، ﴿ لَغِينَهُ ﴾ بالرفع نائب فاعل. وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ورويس، ﴿ يَسْمَعُ ﴾ بالياء التحتية المضمومة على البناء للمفعول. ﴿ لَغِينَةُ ﴾ بالرفع نائب فاعل. وجاز تذكير الفعل وتأنيثه لأن الفاعل مؤنث غير حقيقي. وقرأ الباقون ﴿ تُشْمِعُ ﴾ بفتح التاء على البناء للفاعل، ﴿ لَغِينَةُ ﴾ بالنصب مفعول به.

وقسم في النار، قوله تعالى: ﴿ عَلَ أَنَنكَ عَدِيثُ ٱلْفَنشِيةِ ﴿ ﴾ الخطاب للنبي ﷺ أو لمن يتأتى خطابه، والاستفهام للتعظيم والتعجيب مما في حيِّزه مع تقريره، ومعنى ﴿ عَدِيثٍ ﴾ أي نبأ وخبر، و﴿ ٱلْفَنشِيةِ ﴾ أي الداهية العظيمة التي تغشى الناس، وهي يوم القيامة، ولقد تحدث القرآن عن يوم القيامة كثيراً تحذيراً للناس وإنذاراً لهم قبل وقوعه، مثل قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبَّكُمْ النّاسُ اللّهُ وَرَبَّهَا تَذَهَلُ كُلُ مُرضِعكَةٍ عَمّا أَرْضَعَتْ وَتَعَنعُ عَمّا النّاسُ اللّهُ مُرَاكِمٌ عَلَا اللهُ مُلَكِمُ اللّهُ مُلَكِمُ وَمَا هُم بِسُكُرَى وَمَا هُم بِسُكَرَى وَلَاكُنَ عَذَابَ اللّهُ شَكِيدٌ ﴿ وَالحج: ١، ٢]، وهنا إنذار للكفار وتحفيز وَلَئِكَنَ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ﴿ وَالحج: ١، ٢]، وهنا إنذار للكفار وتحفيز الممومنين ليتنبه الجميع ويتفكروا في حقيقة الحياة الدنيا الزائلة، وأن وراءهم أحداث عظيمة تبدأ بالغاشية، وفيها ينقسم الناس إلى فريقين ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِ السلاسل والأغلال وتكليف أش الأعمال في النار.

وقوله تعالى: ﴿ تَمَانَىٰ نَارًا حَامِيةُ ﴿ أَي تدخل ناراً متناهية في الحرارة ﴿ لَتُمَانِي مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةِ ﴿ أَي بلغت غايتها في شدة الحر، ﴿ لَيْسَ لَمُمُ طُعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴾ الضريع من جنس الشوك ترعاه الإبل ما دام رطباً، فإذا يبس تحامته، وهو سم قاتل. وعن ابن عباس أنه قال: هو الشبرق، وقال قتادة: هو شر الطعام وأبشعه. اه. والمقصود أنه طعام المعذبين، نسأل الله السلامة.

وفي سورة الحاقة قال تعالى: ﴿وَلاَ طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسَلِينِ ﴿ وَالحَاقة: ٣٦] فلا تنافي بينهما، لأن العذاب أنواع، والمعذبون طبقات، فمنهم أكلة الزقوم، ومنهم أكلة الغسلين، ومنهم أكلة الضريع ﴿لَا يُسْيِنُ وَلا يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴿ فَي اللَّهِ لَم اللَّه الله والله الله والله والله الله والله و

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في ﴿ هَلْ أَتَنَكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ۞ قَالَ: تعمل وتنصب قال: الساعة ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِذٍ خَشِعَةٌ ۞ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ۞ قال: تعمل وتنصب في النار ﴿ تُتُقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ۞ قال: هي التي قد طال أنيها ﴿ لَيْسَ لَمُمُ طَعَامُ

إِلَّا مِن ضَرِيعِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ السَّبرِقُ (١) .

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة ﴿مُلَ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْفَشِيَةِ ﴿ وَ اللّهِ قَالُ: حديث الساعة ﴿وُجُوهٌ وَاللّهِ خَشِعَةٌ ﴿ وَ اللّهِ قَالُ: تكبرت في يَوْمَإِذٍ خَشِعَةٌ ﴿ وَ اللّهُ قَالُ: تكبرت في الدنيا عن طاعة الله فأعملها وأنصبها في النار ﴿ تُمْقَىٰ مِنْ عَيْنِ عَانِيمَ ﴿ وَ اللّهِ قَالُ: اللّهُ عَلَمُ اللّهُ السموات والأرض ﴿ لَيْسَ لَمُمّ طَعَامُ إِلّا مِن ضَرِيعِ ﴾ قال: الشبرق شر الطعام وأبشعه وأخبثه. انتهى.

وبعد بيان حال المكذبين وعذابهم وشقاءهم ذكر الله تعالى نعيم المؤمنين، فقال تعالى: ﴿وُجُونُ يَوْمَإِذِ نَاعِمَةٌ ﴿ ﴿ وَهِي وجوه المؤمنين يوم القيامة نضرة ذات حسن وبهجة وسرور بما أعطاها الله تعالى من الثواب الجزيل، وقد علم المؤمنون بهذا المصير السعيد وهم في قبورهم، لأن المؤمن يُفتح له باب إلى الجنة وهو في قبره، فيأتيه من روحها ونعيمها، كما في الحديث، فتلك الوجوه ناعمة. بما تفضل الله عليها من النعيم ﴿ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ وَهُ أَي لعملها الذي عملته في الدنيا، لأنها وصلت به إلى هذا النعيم بمشيئة الله تعالى، وكانت هذه الوجوه قد جدت وثابرت في طريق البر والفضائل، وصبرت على طاعة الله، وعن معاصيه، وعلى أقداره المؤلمة، ونالت ما وعدها الله تعالى، وعند الصباح يحمد القوم السرى.

وقوله تعالى: ﴿ فِي جَنَهُ عَالِيكُ ﴿ أَي رَفِيعَةَ بَهِيةً وَهُم فِي الْغُرَفَاتُ اَمْنُونَ رَوَى مسلم عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «إن في الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ...» الحديث.

والجنة دار النعيم أعدها الله تعالى لأوليائه في الدار الآخرة، والآيات والأحاديث التي تحدثت عن نعيم أهل الجنة كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةٍ أَعْنُو جَرَّاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ السجدة: ١٧].

وعن أبي هريرة عليه قال: قال رسول الله عليه: «قال الله على: «أعددت

<sup>(</sup>١) الشبرق ـ بكسر الشين وإسكان الباء بعدها راء مكسورة ـ: وهو نبت ذو شوك، تأكله الإبل رطباً، فإذا يبس يقال له: ضريع ويصير سماً قاتلاً، فتعافه الإبل ولا تأكله.

لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، واقرؤوا إن شئتم ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَقْشُ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ [رواه البخاري ومسلم].

عن أسامة بن زيد أنه: قال رسول الله ﷺ: "ألا هل من مشمر للجنة، وإن الجنة لا خطر لها وهي ورب الكعبة نورٌ تلألأ، وريحانةٌ تهتزُّ، وقصرٌ مشيدٌ، ونهرٌ مطردٌ، وثمرةٌ نضيجةٌ، وزوجةٌ حسناءُ جميلةٌ، وحللٌ كثيرةٌ، ومقامٌ في أبدٍ في دار سليمةٍ، وفاكهةٌ وخضرةٌ، وحبرةٌ ونعمةٌ في محلّةٍ عاليةٍ بهيةٍ» قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمِّرون لها، قال: "قولوا: إن شاء الله»، فقال القوم: إن شاء الله".

وقوله تعالى: ﴿لَا تَسْمَعُ فِهَا لَغِيَةٌ ﴿ اللهِ أَي لا تسمع أيها السعيد الفائز بدار النعيم فيها كلمة لغو أو نفساً تلغو، لأن أهل الجنة كلامهم فيها التسبيح والتحميد والحكمة، يُلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، وهي دار خالية من كل ما يكدر، فيها النعيم الكامل والسعادة الدائمة ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَنُوا وَلَا تَأْثِيمًا فَلَا يَعِيمُ الْكَامِلُ والسعادة الدائمة ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَنُوا وَلَا تَأْثِيمًا فَلَا يَعِيمُ النَّا اللهُ وَلِلهُ اللهُ وَلِلهُ عَلَى اللهُ وَلِهُ عَلَى اللهُ وَلِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ والنعيم الدائم في الجنة.

وقوله تعالى: ﴿وَأَكُوابُ مُّوَشُوعَةٌ ﴿ فَي وَفِيها أقداح ليست لها عراً، وضعت بين أيديهم ليشربوا بها ما لذ من الشراب، ﴿وَغَالِقُ أَي وسائد ﴿مُصْفُونَةً إِنَّ بعضها إلى جانب بعض فوق الأسرة للاستناد إليها ﴿وَنَرَائِقُ ﴾ أي بعضها أي مفروشة هنا وهناك ومبسوطة.

ومما يجب أن يُعلم أن ما ذكر من النمارق والأكواب والسرر والزرابي لا يشبه ما نعرفه منها في الدنيا، كما في الحديث القدسي المتفق عليه عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «قال الله على: أعددت لعبادي الصالحين ما لا

<sup>(</sup>۱) قال في شرح السنة: أخرجه ابن ماجة (٤٣٣٢)، وابن حبان (٢٦٢٠) في الزهد، باب صفة الجنة. وقال: الضحاك المغافري لم يوثقه غير ابن حبان، وشيخه سليمان بن موسى الأموي الدمشقي مختلف فيه.

عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرؤوا إن شئتم ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ﴾ [السجدة: ١٧]».

وكما قال ابن عباس الله السماء وكما قال ابن عباس الله السماء فقط اهد. فالأسماء واحدة ولكن الحقائق مختلفة ، فنسأل الله تعالى الجنة ونعيمها بفضله ورحمته إنه جواد كريم.



بعد بيان جانب من أهوال يوم القيامة، وانقسام الناس إلى أشقياء تعلو وجوههم علائم الذلة والمهانة، وسعداء تُشَاهد على وجوههم علامات الترف والنعيم، وبيان جزاء كل فريق، أخذت الآيات تقيم الحجة على منكري ذلك، إذ إن إنكارهم هذا يستلزم إنكارهم البعث والإعادة والجزاء، فلفت أنظارهم إلى ما هو نصب أعينهم من دلائل قدرة الله تعالى، وخص منها أربعة أشياء، لأنها مألوفة لديهم، ونصب أعينهم في كل حين، وهي: الإبل، لأنها لصيقة بحياتهم إذ ذاك، حيث ينتفعون بها في الحل والترحال، ويأكلون لحومها، ويشربون ألبانها، ويلبسون من أوبارها، والسماء التي تظلهم، والأرض التي تقلهم، والجبال وما فيها من المنافع والمعادن.

قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتَ ﴿ أَي أَينكرون البعث والحساب، والثواب والعقاب وما أعده الله تعالى للمؤمنين من النعيم في جنة الخلد، وما أعده للكافرين من العذاب في النار، أفلا ينظرون نظر اعتبار وتدبر إلى الإبل التي هي نصب أعينهم كيف خلقها الله ﷺ بهذا الجسم الكبير

 <sup>(</sup>١) ﴿إِيَابُهُمْ ﴾ قرأ أبو جعفر بتشديد الياء وقرأ الباقون بتخفيفها .

الذي يتحمل المشاق، كيف أن البعير يقطع المسافات الطويلة بالحمل الثقيل، ويأكل ما يجد من نبات البراري، ويصبر على العطش عشرة أيام فأكثر، وتُحَمَّل الإبل بالأثقال وهي باركة ثم تنهض بها، لما وهبها الله تعالى من القوة، وذلك لمنفعة الإنسان لأنه لا يستطيع تحميلها وهي واقفة لارتفاعها، والإبل تنقاد للضعيف ولو كانت قافلة، والإبل تتأثر بالصوت الحسن، كما في خبر «رفقا بالقوارير»، وهي أنفس أموال العرب وأكثر الحيوانات نفعاً للناس، وفيها من المزايا وعجيب خلق الله تعالى ما لم يُعلم حتى الآن، وإليك ما قاله الاختصاصيون في هذا الشأن.

قالوا: في خلق الإبل آيات معجزات دالة على قدرة الله ليتدبر في ذلك المتدبرون. فمن المعروف أن من صفاتها الظاهرة ما يمكنها من أن تكون سفن الصحراء بحق، فالعينان ترتفعان فوق الرأس وترتدان إلى الخلف فضلاً عن طبقتين من الأهداب تقيانها الرمال والقذى؛ وكذلك المنخران والأذنان يكتنفهما الشعر للغرض نفسه. فإذا ما هبت العواصف الرملية انقفل المنخران، وانثنت الأذن \_ على صغرها وقلة بروزها \_ نحو الجسم. أما القوائم فطوال تساعد على سرعة الحركة، مع ما يناسب ذلك من طول العنق، وأما الأقدام فمنبسطة في صورة خفاف تمكن الإبل من السير فوق الرمال الناعمة؛ وللجمل كلكل تحت صدره ووسائد قرنية على مفاصل أرجله تمكنه من الرقود فوق الأرض الخشنة الساخنة، كما أن على جانبي ذيله الطويل شعراً يحمي الأجزاء الخلفية الرقيقة من الأذى.

أما مواهب الجمل الوظيفية فأبلغ وأبدع، فهو في الشتاء لا يطلب الماء، بل قد يعرض عنه شهرين متتاليين إذا كان الغذاء غضاً رطباً أو أسبوعين إن كان جافاً. كما أنه قد يتحمل العطش الكامل في قيظ الصيف أسبوعاً أو أسبوعين، يفقد في أثنائهما أكثر من ثلث وزن جسمه، فإذا ما وجد الماء تجرع منه كمية هائلة يستعيد بها وزنه المعتاد في دقائق معدودات. والجمل لا يختزن الماء في كرشه كما كان يظن. بل إنه يحتفظ به في أنسجة جسمه ويقتصد في استهلاكه غاية الاقتصاد، فمن ذلك أنه لا يلهث أبداً ولا يتنفس من فمه ولا يصدر من جلده إلا أدنى العرق، وذلك لأن حرارة جسمه تكون

شديدة الانخفاض في الصباح المبكر؛ ثم تأخذ في الارتفاع التدريجي أكثر من ست درجات قبل أن تدعو الحاجة إلى تلطيفها بالعرق والتبخر، وعلى الرغم من كمية الماء الهائلة التي يفقدها الجسم بعد العطش الطويل فإنّ كثافة دمه لا تتأثر إلا في أدنى الحدود ومن ثم لا يقضي العطش عليه. وقد ثبت أن دهن السنام مخزن للطاقة يكفيه غوائل الجوع، ولكنه لا يفيده كثيراً في تدبير الماء اللازم لجسمه.

وما زال العلماء يجدون في الجمل كلما بحثوا مصداقاً لحض الله تعالى لهم على النظر في خلقه المعجز. انتهى.

وقوله تعالى: ﴿وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ﴾ أي أفلا ينظرون أيضاً إلى السماء التي يشاهدونها دائماً ليل نهار ﴿كَيْفَ رُفِعَتُ﴾ أي بما فيها من الكواكب رفعت هذا الرفع العظيم بدون عمد، كما قال تعالى: ﴿اللهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ بِعَيْرِ عَمْدِ تَرُونَهَا ﴾ [الرعد: ٢] وكواكبها تسير بنظام دقيق لا يتغير وقد أمسك كل منها مداره.

وقوله تعالى: ﴿وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتَ ﴿ أَي أَفلا ينظرون أيضاً إلى الجبال كيف أقيمت منتصبة ثابتة لا تتحرك حفاظاً على الأرض من الميدان.

وقوله تعالى: ﴿وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞﴾ أي أفلا ينظرون أيضاً إلى الأرض كيف بُسطت ومُهِّدت بحيث يستقر عليها كل شيء.

والخلاصة أن الله تعالى أمرهم أن ينظروا نظر اعتبار في كيفية خلق هذه المخلوقات المشاهدة لهم والدالة على وحدانية الله تعالى وقدرته التامة على إعادتهم أحياء بعد الموت، فيسمعوا ويطيعوا ويؤمنوا.

قال أبو سليمان الخطابي كَثْلَثْهُ: ذكر الله تعالى هذه الأربعة: الإبل والسماء والأرض والجبال، وخصها بالذكر من بين سائر الأشياء لأن الأعرابي إذا ركب بعيره وخرج إلى البرية، فلا يرى إلا بعيره الذي هو راكبه والسماء التي فوقه والأرض التي تحته والجبال التي هي نصب عينه. اه.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال: لما نعت الله ما في الجنة عجب من ذلك أهل الضلالة، فأنزل الله ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى

أَلِإِلِ كَيْفَ خُلِقَتَ ﴿ وَكَانَتَ الإبلَ عَيْشاً مِن عَيْشَ الْعَرْبِ وَحُولاً مِن خُولِهُم ﴿ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى اللِّبَالِ كَيْفَ نُصِبَتَ ﴿ قَالَ: تَصَعَدُ إِلَى اللِّبَالِ كَيْفَ نُصِبَتَ ﴿ قَالَ: تَصَعَدُ إِلَى الجبلِ الصَحُورِ عَامَةً يَومِكُ، فإذا أفضت إلى أعلاه أفضت إلى عيون منفجرة وأشمار متهدلة لم تغرسه الأيدي ولم تعمله الناس نعمة من الله إلى أجل ﴿ وَإِلَى النَّرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴿ وَ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وبعد أن بيّن الله تعالى من آياته هذه الآيات الأربع: الإبل والسماء والجبال والأرض، وأن لو نظر فيها أولئك نظر اعتبار لاهتدوا إلى الحق، وعرفوا أن الخالق لكل شيء لا يعجزه بعث عباده وجزاؤهم، أمر رسوله محمد على بتذكير الناس ودعوتهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأخبره الله تعالى أن مهمته التبليغ والوعظ والتذكير، وسَوْق الحجج، أما الهداية فبيد الله تعالى، فقال تعالى: ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿ أَي فَذَكُر يَا مَحْمَد النَّاسِ بِمَا أُرسَلْتَ بِهِ إِلَيْهِم، ولا تَذْهِب نفسك حسرات عليهم أن لا يؤمنوا، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، كما قال تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلَيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ [الكهف: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاثُحُ ﴾ [الشورى: ٤٨]، وقوله تعالى: ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ الله أي ما أنت بمتسلط تقهرهم على الإيمان، إنما السلطان والسيطرة لله تعالى، كما قال تعالى ﴿ وَمَا آنَتَ عَلَيْهِم بِجَبَّادٍّ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ﴾ [ق: ٤٥] وقال تعالى: ﴿أَفَأَنتَ ثُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩]، وقسوله تسعالى: ﴿إِلَّا مَن تُوَلَّى وَكَفَرَ ۞ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَدَابَ ٱلْأَكْبَرَ ۞﴾ الاستثناء منقطع، أي لكن مَنْ أعرض عن الإيمان، واستكبر ولم يقبل الحق الذي جاء به الرسول ﷺ فيعذبه الله العذاب الذي ليس فوقه عذاب، وقيل: إن العذاب الأصغر ما نالهم في الدنيا من الجوع والقحط والقتل والأسر، وكل ذلك عذاب أصغر إذا قيس بعذاب الآخرة. فلذلك قال ﴿ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ لأن قبله عذاب أصغر، والله أعلم، وقوله: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُم ﴿ أَي رجوعهم ومعادهم بالموت والبعث إلينا وحدنا لا لغيرنا ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿ أَي نحن نحاسبهم على أعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر، وفي الآية وعد

للمؤمنين ووعيد للكافرين، لأن الله تعالى سيجازي كلاً بعمله، ولا يظلم ربك أحداً، فما أسعد الأتقياء، وما أتعس الأشقياء، فنسأل الله تعالى الحساب اليسير، وأُذَكِّر نفسي وإخواني المسلمين بالدعاء النبوي الشريف الذي يستحب أن يقال عند النوم وهو قوله ﷺ: «اللهم إني أعوذ بك من كرب يوم القيامة ومن سوء الحساب»(١).

أخرج النسائي عن جابر قال: صلى معاذ صلاة، فجاء رجل فصلى معه فطوّل، فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف، فبلغ ذلك معاذاً فقال: منافق، فذكر ذلك لرسول الله عليه فقال: يا رسول الله جئت أصلي فطوّل عليّ، فانصرفت فصليت في ناحية المسجد فعلفت ناضحي، فقال رسول الله عليه: «أفتّان أنت با معاذ؟ أين أنت من ﴿سَيِّح اَسَدَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿ ﴾، ﴿ وَالنَّمْسِ وَضُعَهَا ﴾ ﴿ وَالنَّمْسِ وَضُعَهَا ﴾ ، ﴿ وَالنَّمْسِ وَضُعَهَا ﴾ ، ﴿ وَالنَّمْسِ وَضُعَهَا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) تقدم.



#### مكية وآياتها ثلاثون آية

# بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَالْفَخْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۞ وَالشَّفْعِ وَالْوَثَرِ (١) ۞ وَالْفَالِ إِذَا يَسْرِ (٢) ۞ مَلْ فِي ذَلِكَ فَسَمُّ لِذِي جِعْرٍ ۞ أَلَمْ نَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ الْمِمَادِ ۞ الَّتِي لَمْ يُخْلَقَ مِثْلُهَا فِي الْمِلَادِ ۞ وَثَمُودَ النَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٣) ۞ وَفِرْعُونَ ذِي الْمُوزَادِ ۞ اللَّذِينَ طَغُوا فِي الْمِلَادِ ۞ وَأَكْثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۞ فَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُكَ الْمُوطَ عَذَابٍ ۞ إِنَّ رَبَّكَ لَهِ الْمِرْصَادِ ۞ .

بدأت هذه السورة بإقسامات تناولت بعض الظواهر المشاهدة على أن الكفار سيعذبون كما عذب غيرهم من الأمم السابقة المكذبة لرسل الله تعالى، كقوم عاد وثمود وقوم فرعون، وبينت سنن الله تعالى في ابتلاء العباد بالخير والشر، وأن عطاءه أو إمساكه لا يدل على رضاه أو سخطه كما يظن المشركون أن ما هم فيه من كثرة الحطام علامة إلى إكرامهم، وأن ما فيه المؤمنون من الخصاصة علامة على إهانتهم، لا ليس الأمر كذلك، لأن الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، أما الآخرة وما فيها من النعيم فلا يعطيها إلا لمن أحب، وبينت شح الكافرين وحرصهم الشديد على

<sup>(</sup>١) ﴿ وَٱلْوَرِّرَ ﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بكسر الواو وقرأ الباقون بفتحها.

<sup>(</sup>٢) ﴿ يَسُرِ ﴾ أثبت ياءه وصلاً نافع وأبو جعفر والبصري، وأثبتها في الحالين ابن كثير المكي ويعقوب، وحذفها الباقون مطلقاً.

<sup>(</sup>٣) ﴿ إِلْوَادِ ﴾ أثبت الياء وصلاً ورش، وفي الحالين البزي ويعقوب، أما قنبل فأثبتها وصلاً ورُوى عنه الوجهان وقفاً، وحذفها الباقون مطلقاً.

الحطام الفاني، ثم خُتمت السورة ببيان انقسام الناس يوم القيامة إلى قسمين: أشقياء يتمنون أن لو قدموا من الصالحات ما ينجيهم عندما عاينوا أهوال يوم القيامة، وسعداء نفوسهم مطمئنة فرحة مسرورة بما قدمت من أعمال صالحة، حيث تُدعى كل نفس منهم إلى دخول الجنة في زمرة عباد الله الصالحين.

قوله تعالى: ﴿وَالْنَجْرِ ۞ وَلِيَالٍ عَشْرِ ۞ وَالشَّفْعِ وَالْوَثْرِ ۞ وَالْنَجْرِ ۞ وَالْنَجْرِ ۞ وَالْفَجْرِ ۞ وَالْفَجْرِ ۞ وهو ضوء الصبح عند مطاردته ظلمة الليل، ويترتب عل طلوع الفجر أحكاماً شرعية مهمة، مثل؛ إمساك الصائم، ودخول وقت صلاة الصبح، وبعده ينتهي الليل ويبدأ النهار الذي تنتشر فيه المخلوقات لطلب الرزق؛ وقوله تعالى: ﴿وَلِيَالٍ عَشْرِ ۞ قيل: هي عشر ذي الحجة، لأنها أيام الاهتمام بنسك الحج، وروى البخاري مرفوعاً عن ابن عباس في قال: قال رسول الله على: ﴿ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء».

وقيل: المراد بها العشر الأواخر من رمضان، أي لياليها، لأن فيها ليلة القدر كما قال تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿ ﴾ [القدر: ٣] وصح عن النبي ﷺ أنه كان إذا دخل العشر الأخيرة من رمضان شدَّ مِنْزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وأياً كانت، فهي عشر مفضلة عند الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَرِّ ﴿ الشَّفَعِ: هو الزوج من كل شيء، والوتر: هو الفرد من كل شيء. وقيل: المراد بالشفع هنا هو كل الخلق لقوله تعالى: ﴿وَمِن حُلِّ شَيَّءٍ خَلَفْنَا رَوَّعَيِّنِ﴾ [الذاريات: ٤٩] ومن ذلك السماء والأرض، والبر والبحر، والجن والإنس، والشمس والقمر، والمراد بالوتر الله على كما في الصحيحين عن أبي هريرة على عن رسول الله على قال: "إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحد، مَنْ أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، والقسم هنا يشمل كل شيء من شفع ووتر، والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿وَالنِّلِ إِذَا يَسْرِ ﴿ وَاللَّيلِ إِذَا يَسْرِ ﴿ وَاللَّيلِ إِذَا وَهَبِ وَالقَضَى كَقُولُه تعالى: ﴿ وَالنِّلِ إِذَا عَسْمَسَ تعالى: ﴿ وَالنِّلِ إِذَا عَسْمَسَ السَّلِينَ وَاللَّتِلِ دَائِبِ فِي السّريان، والليل دائب في السريان، وفي تعاقب الليل والنهار نعم عظيمة لا حصر لها، فالتقيد بذلك لما في التعاقب من قوة الدلالة على كمال القدرة ووفور النعمة، وكم في الليل من النعم الدينية والدنيوية، ففيه صلاة المغرب والعشاء، وصلاة التهجد وصلاة الوتر وغير ذلك، وإجابة الدعاء كما في الصحيحين عن أبي هريرة وليه أن الوتر وغير ذلك، وإجابة الدعاء كما في الصحيحين عن أبي هريرة وليه أن رسول الله على قال: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كُلَّ ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: مَنْ يدعوني فأستجيب له، مَنْ يسألني فأعطيه، مَنْ يستغفرنى فأغفر له؟».

وفي الليل راحة الأبدان بالنوم، وغير ذلك، فأقسم الله تعالى به من جملة ما أقسم به من آيات الدلالة على قدرته التامة الله ولله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما نحن فليس لنا أن نقسم بغير الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿ مَلَ فِي ذَلِكَ ﴾ أي فيما ذُكر ﴿ قَدَمٌ لِنِي حِبْرٍ ﴾ لذي عقل، والمعنى: أليس في هذا الذي أقسمنا به ما يقنع مَنْ له عقل! والاستفهام تقريري لفخامة شأن الأمور المقسم بها، وجواب القسم محذوف تقديره: لَيُبْعَثُنَّ، يدل عليه قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْكَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَادٍ ﴿ آَرَمَ ذَاتِ ٱلْحِمَادِ ﴾ الاستفهام تقريري، والمخاطب النبي على وهو مقتضى التعريض بالمشركين ليعتبروا بما حلّ بقوم عاد، وفيه وعد للنبي على بنصره وظهور الإسلام والرؤية في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ قلبية أو علمية بمعنى: ألم ينته إلى علمك فعل ربك بعاد وغيرهم ممن ذُكر.

11] فسلط الله عليهم الريح العقيم، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فأصبحوا لا يُرى إلا مساكنهم، وقد كان في أجسامهم شدة وقوة وطول، ولهم أبنية رفيعة، فلم يحمدوا الله تعالى على ذلك وغيره من النعم، ولم يقبلوا رسالته فيؤمنوا ويصدقوا، بل كفروا وكذبوا، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، وما قص الله تعالى علينا هذا وغيره إلا للاعتبار من زمن التنزيل إلى يوم القيامة.

وقوله تعالى: ﴿ أَلِيَّ لَمْ يُخَلَقُ مِنْلُهَا فِي الْبِلَندِ ﴿ أَي فِي العظم والبطش والبطش والأيدي قيل: كانوا أشد الناس في زمانهم وأقواهم بطشاً، لقد ذكرهم الله تعالى بذلك على لسان نبيهم هود ﷺ في قوله تعالى: ﴿ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصِّطَةٌ فَاذْكُرُوا ءَالآءَ اللّهِ لَعَلَكُمْ نُقُلِحُونَ ﴾ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصِّطَةٌ فَاذْكُرُوا ءَالآءَ اللّهِ لَعَلَكُمُ نُقُلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ٦٩].

وورد في ذكر ﴿إِرَمَ ذَاتِ ٱلْمِمَادِ ﴿ ﴾ عجائب وأقوال كثيرة، سأورد فيها قول إمامين من أئمة الإسلام هما ابن كثير وابن خلدون رحمهما الله.

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٥٠٧/٤)، ومن زعم أن المراد بقوله: ﴿إِنَمَ ذَاتِ المِمادِ ﴿ ﴾ مدينة إما دمشق أو إسكندرية، ففيه نظر. فإنه كيف يلتئم الكلام على هذا، إن جعل ﴿إِنَمَ ﴾ بدلاً أو عطف بيان؟ فإنه لا يتسق الكلام حينئذٍ. ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد، وما أحل الله بهم من بأسه الذي لا يرد، لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم.

قال: وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية، من ذكر مدينة يقال لها: ﴿إِنَّمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿ ﴾ ، مبنية بلبن الذهب والفضة. . . إلخ . فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين، من وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس؛ إن صدقهم في جميع ذلك . وحكاية عبد الله بن قلابة الأعرابي ليس يصح إسنادهاد ولو صح إلى ذلك الأعرابي، فقد يكون اختلق ذلك، أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال، فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج، وليس كذلك. وهذا مما يقطع

بعدم صحته. وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمتخيلين، من وجود مطالب تحت الأرض، فيها قناطير الذهب والفضة وألوان الجواهر واليواقيت واللآلئ والإكسير الكبير. لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منها. فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء. فيأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير، ونحو ذلك من الهذيانات، ويطنزون بهم. والله على الهادي للصواب. انتهى.

وقال ابن خلدون في مقدمة (١) تاريخه في سياق الأخبار الواهية للمؤرخين ما مثاله وأبعد من ذلك ما يتناقله المفسرون في سورة الفجر، في قوله تعالى: ﴿إِرْمَ ذَاتِ المِادِ ﴿ ﴾ فيجعلون لفظه ﴿إِرْمَ ﴾ اسماً لمدينة وصفت بأنها ذات عماد، أي أساطين، وينقلون أنه كان لعاد بن عوص بن إرم ابنان، هما شديد وشداد، ملكا من بعده، وهلك شديد فخلص الملك لشداد، ودانت له ملوكهم وسمع وصف الجنة فقال: لأبنين مثلها. فبنى مدينة (إرم) في صحاري عدن في مدة ثلاثمائة سنة، وكان عمره تسعمائة سنة، وأنها مدينة عظيمة قصورها من الذهب وأساطينها من الزبرجد والياقوت، وفيها أصناف الشجر والأنهار المطردة. ولما تم بناؤها سار إليها بأهل مملكته. حتى إذا كان منها على مسيرة يوم وليلة، بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا كلهم. ذكر ذلك الطبري والثعالبي والزمخشري وغيرهم من المفسرين.

وينقلون عن عبد الله بن قلابة، من الصحابة، أنه خرج في طلب إبل له فوقع عليها وحمل منها ما قدر عليه. وبلغ خبره إلى معاوية فأحضره وقص عليه. فبحث عن كعب الأحبار وسأله عن ذلك فقال: هي ﴿إِرْمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ وَسَلَّهُ وَسِيد خلها رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال يخرج في طلب إبل له. ثم التفت فأبصر ابن قلابة فقال: هذا، والله، ذاك الرجل.

قال ابن خلدون أيضاً: وهذه المدينة لم يسمع لها خبر من يومئذٍ في

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون (٢٣).

شيء من بقاع الأرض. وصحاري عدن التي زعموا أنها بنيت فيها هي في وسط اليمن وما زال عمرانه متعاقباً. والأدلاء تقص طرقه من كل وجه. ولم ينقل عن هذه المدينة خبر ولا ذكرها أحد من الأخباريين ولا من الأمم، ولو قالوا: إنها درست فيما درس من الآثار لكان أشبه، إلا أن ظاهر كلامهم أنها موجودة. وبعضهم يقول: إنها دمشق، بناء على أن قوم عاد ملكوها. وقد انتهى الهذيان ببعضهم إلى أنها غائبة، وإنما يعثر عليها أهل الرياضة والسحر. مزاعم كلها أشبه بالخرافات. والذي حمل المفسرين على ذلك ما اقتضته صناعة الإعراب في لفظة ﴿ ذَاتِ ٱلْمِمَادِ ﴾ أنها صفة ﴿ إِرْمَ ﴾ وحملوا العماد على الأساطين، فتعين أن يكون بناء. ورشح لهم ذلك قراءة ابن الزبير (عاد إرم) على الإضافة من غير تنوين. ثم وقفوا على تلك الحكايات التي هي أشبه بالأقاصيص الموضوعة التي هي أقرب إلى الكذب المنقولة في عداد المضحكات. وإلا فالعماد هي عماد الأخبية بل الخيام. وإن أريد بها الأساطين، فلا بدع في وصفهم بأنهم أهل بناء وأساطين على العموم، بما اشتهر من قوتهم، لا أنه بناء خاص في مدينة معينة أو غيرها. وإن أضيفت كما في قراءة ابن الزبير، على إضافة الفصيلة إلى القبيلة، كما تقول: قريش كنانة وإلياس مضر، وربيعة نزار. وأي ضرورة إلى هذا المحمل البعيد الذي تمحلت لتوجيهه لأمثال هذه الحكايات الواهية التي ينزه كتاب الله عن مثلها لبعدها عن الصحة؟. انتهى.

وقوله تعالى: ﴿وَثَمُودَ﴾ وهم أصحاب الحجر قوم صالح ﷺ، وبلادهم تسمّى مدائن صالح شمال المدينة النبوية، ولقد مَرَّ عليها النبي ﷺ في طريقه إلى تبوك وأسرع وقنع رأسه ﷺ وقال: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم» [رواه البخاري].

﴿ اَلَذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴾ أي قصعوا الصخر من الجبال، واتخذوا فيها بيوتاً بوادي القرى، والمعنى: أي وذكّر أيضاً بعذاب الله تعالى الذي حلّ بشمود قوم صالح الله الذين قطعوا الصخور وأخذوا من الجبال بيوتاً نحتوها، حيث أقدرهم الله تعالى على ذلك ليشكروا نعمه ويؤمنوا به وبرسوله فيوحدوا الله تعالى ويتركوا الأوثان، ولكنهم أعرضوا عن الهدى الذي جاءهم

من ربهم، وأنكروا على نبيهم دعوتهم إلى توحيد الله تعالى ونبذ الأوثان، كما قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَهُ الْعَذَابِ الْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَاصلت: ١٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَالْوَا يَصَالِحُ فَذَ كُنتَ فِينَا مَرْجُوا فَبَلَ هَنذا أَ أَنَهُلَنا أَن نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ اَبَآوُنَا وَإِنّا لَنِي شَكِي مِمَّا تَدْعُونَا إِنّهِ مُربِ إِنّ ﴾ [هود: ٦٢]، وقوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُو خُلْفَاء مِن إِلَيْهِ مُربِ إِنّ ﴾ [هود: ٦٢]، وقوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُو خُلْفَاء مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَاكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ تَقَغِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُولًا وَنَتْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بَيُونًا فَاذَكُرُوا عَالَاه اللهُ وقصهم فَاذَكُرُوا عَالاَه الله وقال الله تعالى كثير في القرآن للاعتبار وغيرهم من الأمم السابقة المكذبة لرسل الله تعالى كذلك.

وقوله تعالى: ﴿وَفِرْعَوْنَ ذِى ٱلْأَوْنَادِ ﴿ هُو الطاغية الكافر المدعي ما ليس له، والذي أرسل الله تعالى إليه موسى ﴿ وكان قد استذل بني إسرائيل في مصر يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وسبب فعله القبيح هذا أن كهنته قالوا له: إنه سيولد في بني إسرائيل رجل يكون هلاكك على يده، فصار يقتل كل مولود ذكر ويترك الإناث، أو أنه إنما فعل ذلك بقصد إضعاف بني إسرائيل لأن في قتل الرجال واستبقاء النساء إذلالاً لمن يُفعل بهم ذلك وأياً كان السبب فقد أتي من حيث يحذر إذ جعل الله هلاكه على يد رجل تربى في بيته.

وقد كان فرعون قد تجاوز الحد في الطغيان والفساد حتى إنه تجرأ على ما ليس له ولا لأحد من الخلق، فقال لقومه: ﴿أَنَا رَبُكُمُ اَلْأَعَلَى﴾ [النازعات: ٢٤] وقال لهم: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إلَهِ غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨] ونهاهم عن اتباع مسوسسى عليه فسقال: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا النِّي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ مُ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ مَنْ هَذَا النِّي هُو مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ الزخرف: ٥٢] ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَنسِقِينَ ﴿ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ وَالزخرف: ٥٤] فأهلكه الله تعالى بالغرق في المياه التي كان يدّعي ملكها وأنها تجري من تحقوم المنه قال الله تعالى حكاية عنه قوله لقومه: ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَونُ فِي قَوْمِهِ عَالَى كَنْ يَتَّعِينُ أَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَهَا فَلَا تَبْصِرُونَ ﴿ وَهَالَهُ مُلِّكُ مِصْرَ وَهَالَهُ مِالْغُرِقُ مَجْرِي مِن تَعَقِّقُ أَلَلا تُبْصِرُونَ ﴿ وَهَالِهُ وَاللَّهُ مِنْ عَنِي اللَّهُ عَلَى بالغرق.

ومعنى ﴿ فِي ٱلْأَوْلَادِ ﴾ أي ذي القوة، لأنه صاحب جند وجيوش وجموع

تشدّ ملكه، أو هي أوتاد يشدّ بها مَنْ يعذبه، ونورد فيها هذا الأثر عن ابن عباس: إن فرعون إنما سُمّى ذا الأوتاد لأنه كانت له امرأة، وهي امرأة خازنة خزقيل، وكان مؤمناً كتم إيمانه مائة سنة، وكانت امرأته ماشطة بنت فرعون فبينما هي ذات يوم تمشط رأس بنت فرعون إذ سقط المشط من يدها، فقالت: تعس مَن كفر بالله، فقالت بنت فرعون: وهل لك من إله غير أبي؟ فقالت: إلهي وإله أبيك وإله السماوات والأرض واحد لا شريك له، فقامت فدخلت على أبيها وهي تبكي، فقال: ما يُبكيك؟ قالت: الماشطة امرأة خازنك تزعم أن إلهك وإلهها وإله السموات والأرض واحد لا شريك له، فأرسل إليها فسألها عن ذلك، فقالت: صدقت، فقال لها: ويحك اكفرى بإلهك وأقرّى بأنى إلَّهك، قالت: لا أفعل فمدّها بين أربعة أوتاد ثم أرسل عليها الحيّات والعقارب، وقال لها: اكفرى بالله وإلا عذبتك بهذا العذاب شهرين، فقالت له: ولو عذَّبتني سبعين شهراً ما كفرت بالله، وكان لها ابنتان فجاء بابنتها الكبرى فذبحها على قلبها، وقال لها: اكفرى بالله وإلَّا ذبحت الصغرى على فِيْك، وكانت رضيعاً، فقالت: لو ذبحت من على وجه الأرض على في ما كفرت بالله ﷺ فأتى بابنتها الصغرى فلما اضطجعت على صدرها وأرادوا ذبحها جزعت المرأة فأطلق الله لسان ابنتها فتكلمت وهي من الأربعة الذين تكلموا أطفالاً، فقالت: يا أُمَّاه لا تجزعي فإن الله قد بني لك بيتاً في الجنة، اصبرى فإنك تفضين إلى رحمة الله وكرامته، فذبحت فلم تلبث أن ماتت فأسكنها الله الجنة.

قال: وبعث في طلب زوجها حزقيل فلم يقدروا عليه، فقيل لفرعون: إنه قد رُوِيَ في موضع كذا في جبل كذا، فبعث رجلين في طلبه فانتهيا إليه وهو يصلّي ويليه صفوف من الوحش خلفه يصلّون، فلما رأيا ذلك انصرفا، فقال حزقيل: اللهمَّ إنك تعلم أني كتمت إيماني مائة سنة ولم يظهر على أحد فأيّما هذان الرجلين كتم عليّ فاهده إلى دينك وأعطه من الدنيا سؤله، وأيما هذين الرجلين أظهر عليّ فعجّل عقوبته في الدنيا واجعل مصيره في الآخرة إلى النار، فانصرف الرجلان إلى فرعون فأما أحدهما فاعتبر وآمن، وأما الآخر فأخبر فرعون بالقصة على رؤوس الملأ، فقال له فرعون: وهل كان معك

غيرك؟ قال: نعم فلان، فدعا به فقال: أحقُّ ما يقول هذا؟ قال: لا ما رأيت مما قال شيئاً فأعطاه فرعون وأجزل وأما الآخر فقتله، ثم صلبه، قال: وكان فرعون قد تزوج امرأة من نساء بني إسرائيل يقال لها: آسية بنت مُزاحم فرأت ما صنع فرعون بالماشطة، فقالت: وكيف يسعني أن أصبر على ما يأتي فرعون وأنا مسلمة وهو كافر؟ فبينما هي كذلك تؤامر نفسها إذ دخل عليها فرعون فجلس قريباً منها، فقالت: يا فرعون أنت أشرّ الخلق وأخبثهم عمدت إلى الماشطة فقتلتها، قال: فلعلّ بك الجنون الذي كان بها قالت: ما بي من جنون، وإن إلهي وإلهك وإله السموات والأرض واحد لا شريك له، فمزّق عليها ثيابها وضربها وأرسل إلى أبويها فدعاهما، فقال لهما: ألا تريان أن الجنون الذي كان بالماشطة أصابها، قالت: أعوذ بالله من ذلك إنى أشهد أن ربّي وربّك وربّ السموات والأرض واحد لا شريك له، فقال أبوها: يا آسية ألستِ من خير نساء العماليق وزوجك إله العماليق؟ قالت: أعوذ بالله من ذلك، إن كان ما يقول حقاً فقولا له أن يتوّجني تاجاً تكون الشمس أمامه والقمر خلفه والكواكب حوله، فقال لهما فرعون: اخرجا عنّي، فمدّها بين أربعة أوتاد يعذبها ففتح الله لها باباً إلى الجنة ليهوّن عليها ما يصنع بها فرعون، فعند ذلك قالت: ﴿ رَبِّ أَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتَا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجْنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ. وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ﴾ [التحريم: ١١]، فقبض الله روحها وأسكنها الجنة . اه.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿ أَي إِنه اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ العباد، يحصيها عليهم ويجازيهم بها، قال ابن عباس: يعني بحيث يرى ويسمع ويبصر ما تقول وتفعل وتهجس به العباد.اه. ولفظ المرصاد يطلق على مكان يرصد فيه شيء معين يُستفاد من وراء معرفته، أو ليعرف ما يحدث عن كثب.

والحاصل أن الآيات تفيد أن الله تعالى لا يفوته شيء، ولا يخرج عن إرادته شيء، وأن أولئك الطغاة، وهم الثلاثة الذين ذُكروا: عاد وثمود والفراعنة كان الله لهم بالمرصاد، وأذاقهم أليم عذابه وشديد عقابه، ففي ذلك إنذار لكل ظالم طاغ متكبر، أنه سيحل به ما حل بهم من العذاب، وفيها تسلية للنبي علي مما يواجه من تكذيب قومه له، وأن العاقبة للمتقين.

أخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن مقاتل بن سليمان قال: أقسم الله ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿ ﴾ يعني الصراط، وذلك أن جسر جهنم عليه سبع قناطر على كل قنطرة ملائكة قيام وجوههم مثل الجمر، وأعينهم مثل البرق، يسألون الناس في أول قنطرة عن الإيمان، وفي الثانية يسألونهم عن الصلوات الخمس، وفي الثالثة يسألونهم عن الزكاة، وفي الرابعة يسألونهم عن شهر رمضان، وفي الخامسة يسألونهم على الحج، وفي السادسة يسألونهم عن العمرة، وفي السادسة يسألونهم عن العمرة، وفي السادسة يسألونهم عن العمرة، وفي السادسة يسألونهم عن المظالم فمن أتى بما سئل عنه كما أمر جاز على الصراط، وإلا حبس، فذلك قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿ ﴾.

ومن ثم يُفخَّم الراء في ﴿لَهِالْمِرْصَادِ﴾ عند جميع القراء، لوجود حرف الاستعلاء (الصاد) بعد الراء الساكنة المسبوقة بكسر أصلي، إذ القاعدة في الراء أنها إذا سكنت بعد كسر أصلي تُرقّق، ولكن منع منه حرف الاستعلاء هنا لأنه معه في نفس الكلمة وغير مكسور.

قال الحافظ ابن الجزري يَخْلَلْهُ في المقدمة:

ورقسق السراء إذ ما كسسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلا أو كانت الكسرة ليست أصلاً

﴿ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا اَبْلَلَهُ رَبُّهُمْ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَقِّتَ أَكْرَمَنِ ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا اَبْلَلَهُ رَبُّهُمْ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَقِّتَ أَهَلَنِ ﴿ كَالَّمُ مِنْ اللَّهُ فَقَدَرُ (١) عَلَيْهِ رِزْقَتُمْ فَيَقُولُ رَقِيّ أَهَلَنِ ﴿ كَالَّا بَلَ كُلُّ مِنُونَ (١) اللِّيهِ مَ ﴿ وَلَا تَخَتَفُونَ (١) اللَّرَاتَ أَحْلَا لَمُنَا ﴿ وَيَعْمَلُونَ (١) اللَّرَاتَ أَحْلَا لَمُنَا ﴿ وَيَعْمَلُونَ اللَّهُ الْحَلَالُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تقرر هذه الآيات أن ترادف النعم على إنسان من صحة وجاه ومال ليس دليلاً على دليلاً على دليلاً على دليلاً على رضا الله عنه، كما أن التضييق عليه في الرزق ليس دليلاً على سخط الله عليه، ولكن في ذلك اختبار للطرفين، حيث يبتلي من يشاء بالنعم ليشكر، ويبتلي من يشاء بالتضييق ليصبر، ثم زجر عن هذا الاعتقاد الباطل وذم فعالهم كما في الآيات.

قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الْإِنسَنُ إِذَا مَا اَبْلَلُهُ رَبُّمُ فَأَكْرَمَمُ وَنَمَّمُ ﴾ أي اختبره بالغنى واليسار ﴿ فَيَقُولُ رَبِّتَ اَكْرَمَنِ ﴾ أي فضلني بما وسّع علي وأعطاني لما لي عنده من الكرامة ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا اَبْلَلُهُ فَقَدَرَ عَلِيمِ رِزْفَتُم ﴾ أي اختبره بالفقر وضيق عليه ﴿ فَيقُولُ رَبِّ الْهَننِ ﴾ أي أذلني بالفقر، وذلك لسوء فكره، وقصور نظره في الحالين، وكان الواجب على الإنسان أن يشكر على الخير ويصبر على الشر، لأن أحواله دائرة بينهما، وكله ابتلاء من الله تعالى كما قال تعالى: ﴿ وَنَبُّلُوكُم بِالشّرِ وَالنَّارِ وَالصّابِر على البلاء، لتظهر فائدة الابتلاء شكراً أو صبراً، والشاكر والصابر كلاهما في الجنة.

<sup>(</sup>١) ﴿ فَقَدَرَ ﴾ قرأ ابن عامر، وأبو جعفر بتشديد الدال، وقرأ الباقون بتخفيفها. وهما لغتان بمعنى واحد وهو التضسق.

<sup>(</sup>٢) (٣) (٤) (٥) ﴿ لَا تُكَوِّمُونَ ... وَلَا تَحَتَشُونَ ... وَتَأْكُونَ ... وَيَجْبُونَ ﴾ : قرأ أبو عمرو، ويعقوب بخلف عن روح بياء الغيب في الأفعال الأربعة حملاً على معنى الإنسان في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ ﴾ لأن المراد به الجنس، وقرأ الباقون بتاء الخطاب في الجميع على الالتفات، وهو الوجه الثاني لروح.

<sup>﴿</sup> وَلَا غَلَشُونَ ﴾ : قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف العاشر، بفتح الحاء وإثبات ألف بعدها، على حذف إحدى التاءين تخفيفاً، لأن الأصل (تتحاضون). وقرأ الباقون بضم الحاء وحذف الألف التي بعدها مضارع "حض يحض».

وقوله تعالى: ﴿ كُلّاً ﴾ كلمة زجر وردع للقوم عن اعتقادهم الخاطئ في حاليه، أي ليس الإكرام بالغنى والإهانة بالفقر كما يظنون، بل إن ذلك حسب مشيئة الله وتقديره، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُم بِاللَّي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنا زُلْفَيْ إِلّا مَنْ ءَامَن وَعَمِل صَلْلِحًا فَأُولَتِكَ لَمُمْ جَزَاءُ ٱلفِيقِفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي عِندَنا زُلْفَيْ إِلّا مَنْ ءَامَن وَعَمِل صَلْلِحًا فَأُولَتِكَ لَمُمْ جَزَاءُ ٱلفِيقِفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَنِ عَامِنُونَ ﴿ وَ اللَّهِ مَنْ عَامِنُ خَلُومًا فَاللّهُ اللَّهُ مَنْ عَالَى : ﴿ فَي إِلّا اللَّهُ مَنْ عَلَوا كَاللَّ مَن عَامِنُونَ ﴾ [سبأ: ٣٦ ـ ٣٧] وقال تعالى: ﴿ فَي إِلّا ٱلمُصَلِّينَ ﴿ فَي إِلَا ٱلمُصَلِّينَ ﴿ فَي إِلَا اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْكُمْ مَنُوعًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَن عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

وقوله تعالى: ﴿ بَلَ لَا تُكُرِّمُونَ ٱلْيَبِيرَ ﴾ أي أنتم إذا أكرمكم الله تعالى بالمال لا تحسنون لمن يستحق، وهم جنس اليتامى، ومفرده: يتيم، وهو مَنْ مات أبوه قبل بلوغه، أي فَقَدَ كافله ومربيه، فحينئذ يتحتم على المسلمين كفالته وتربيته وتأديبه، لئلا يصبح عضواً فاسداً في المجتمع يضر نفسه وغيره، وبذلك أمر الكتاب والسنة كما يلي:

قَـال تـعـالـــى: ﴿ أَرَءَ يْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِاللِّينِ ۞ فَذَلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ اللَّذِي يَدُعُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالِي اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وقال تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلَفِهِمْ ذُرِّيَّةٌ ضِعَاهُا خَافُواْ عَلَيْهِمٌ فَالْتَهِمُ فَاللَّهِمُ اللَّهِ وَلَا يَدًا ۞﴾ [النساء: ٩].

وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَقْهَرُ ۞﴾ [الضحى: ٩].

وقــال تــعــالـــى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ آمَوَلَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى أَبُطُونِهِمْ نَازًا وَسَبَعْلَوْنَ سَعِيرًا ۞﴾ [النساء: ١٠].

وقال تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَتَكَيِّ قُلْ إِصْلَاحٌ لِّهُمْ خَيْرٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

وقال تعالى: ﴿وَمَاثُواْ الْيُنَكِينَ أَمُواَئِمٌ وَلَا تَنَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيْبِ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُمُّمُ إِلَى أَمْوَلِكُمُّ إِلَهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ ﴾ [النساء: ٢].

وقال تعالى: ﴿فَلَا أَفْنَحَمَ الْعَقَبَةَ ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا اَلْعَقَبَةُ ۞ فَكُ رَفَبَةٍ ۞ أَذَرِىٰكَ مَا اَلْعَقَبَةُ ۞ فَكُ رَفَبَةٍ ۞ أَذَ إِلْمُعَنَدُ فِي يَوْمِ ذِى مَسْغَبَةٍ ۞ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ [البلد: ١١ ـ ١٥].

وعن ابن عباس عن النبيّ عن النبيّ قال: "مَن قبض يتيماً من بين

المسلمين إلى طعامه وشرابه، أدخله الله الجنة البتة، إلَّا أن يعمل ذنباً لا يُغفر» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

وروي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله، وصام نهاره، وغدا وراح شاهراً سيفه في سبيل الله، وكنت أنا وهو في الجنة إخواناً كما أنَّ هاتين أختان وألصق إصبعيه السبابة والوسطى. رواه ابن ماجه.

وعن أبي هريرة على أنَّ رجلاً شكا إلى النبيّ على قسوةً في قلبه، فقال له: «امسح رأس اليتيم، وأطعم المسكين» [رواه أحمد].

وروى الحاكم وصححه: «أربعة حقّ على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغير حقّ، والعاقّ لوالديه».

وعن أبي هريرة رضي أن رسول الله على قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»، قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: «الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلَّا بالحق، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» [رواه البخاري ومسلم].

وفي حديث المعراج: «فإذا أنا برجال قد وكل بهم رجال يفكون لحاهم، وآخرون يجيئون بالصخور من النار، فيقذفونها في أفواههم، فتخرج من أدبارهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً» [رواه مسلم].

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَكَّشُونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ أَي لا يحض بعضاً عليه، وإذا كان كذلك فهو لا يفعله بنفسه، وفي ذم مَنْ لا يكرم اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أمر بالإكرام والحض والفعل، ففي ذلك يتحقق التعاون على البر والتقوى، الذي هو أساس رقي الأمم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

وقوله تعالى: ﴿وَتَأْكُلُونَ ٱلثُّرَاكَ﴾ أي الميراث ﴿أَكُلُا لَمُنَّا﴾ أي أكلاً شديداً، فيأخذ نصيبه ونصيب غيره، فقد كانوا في الجاهلية لا يورِّثون النساء والصبيان كما تقدم في سورة النساء مفصلاً. وقوله تعالى: ﴿وَيُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًا عَمَا أَي كثيراً. مع شدة الحرص عليه.

قوله ﴿ كُلِّ أَهُ ردع وزجر لهم عن أقوالهم وأفعالهم من أن النعمة كرامة، والفقر إهانة، والانهماك في جمع الحطام الفاني ومنع حقوق العباد في المال كاليتامى والمساكين وغيرهم، فهذا فعل مَنْ لا يرجو ثواب الله تعالى في الدار الآخرة وقصر همه على الدنيا، فكأن المعنى \_ والله أعلم \_: حقاً إنهم غافلون عما يستقبلهم بعد الموت، ألا فتنبهوا واستعدوا فإن أمامكم أهوال عظيمة إذا دُكَّتِ ٱلأَرْضُ دَّكًا دَكًا أي كُسِّرت الأرض ودُقّت وفتت جبالها حتى تصير هباء منبثاً، وتسوى الأرض حتى تصير قاعاً صفصفاً، لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً، وتمد كما يمد الأديم، فيكون الناس عليها في مكان واحد، يُسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فيجب أن تتذكروا هذا اليوم، وتستعدوا له، فإنه يوم عظيم شديد الهول، يتقرر بعده مصير الإنسان من سعادة أو شقاء.

ثم أخذت الآيات تصف أحوال ذلك اليوم فقال تعالى: ﴿وَمَآءُ رَبُّكَ﴾ لفصل القضاء بين العباد، مجيء يليق بجلاله وعظمته، نؤمن به بلا تكييف ولا تمثيل لأنه ﷺ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّةٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

قال ابن عثيمين كَنَلَهُ في قوله تعالى: ﴿وَجَآهُ رَبُّكَ﴾ هذا المجيء هو مجيئه ﷺ لأن الفعل أسند إلى الله، وكل فعل يسند إلى الله فهو قائم به لا

<sup>(</sup>١) (٢) ﴿لَا يُمُذِّبُ ﴾، ﴿وَلَا يُوثِقُ ﴾ قرأ الكسائي ويعقوب بفتح الذال والثاء وقرأ الباقون بكسرهما ·

بغيره، هذه القاعدة في اللغة العربية، والقاعدة في أسماء الله وصفاته كل ما أسنده الله إلى نفسه فهو له نفسه لا لغيره، وعلى هذا فالذي يأتي هو الله كلى وليس كما حرفه أهل التعطيل حيث قالوا: إنه جاء أمر الله، فإن هذا إخراج للكلام عن ظاهره بلا دليل، فنحن من عقيدتنا أن نجري كلام الله تعالى، ورسوله على على ظاهره وأن لا نحرف فيه. ونقول: إن الله تعالى يجيء يوم القيامة هو نفسه، ولكن كيف هذا المجيء؟ هذا هو الذي لا علم لنا به، لا ندري كيف يجيء؟ والسؤال عن مثل هذا بدعة كما قال الإمام مالك كله حين ندري كيف يعلى: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ وَالله السؤال على قلبه، لأنه برأسه حتى علاه الرحضاء - يعني العرق - لشدة هذا السؤال على قلبه، لأنه سؤال عظيم سؤال متنطع، سؤال متعنت أو مبتدع يريد السوء، ثم رفع رأسه وقال: (الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة -.

واعتبر هذا في جميع صفات الله فلو سألنا سائل قال: إن الله يقول: 
﴿لِمَا خَلَقَتُ بِيكَ ﴾ [ص: ٧٥]. يعني آدم، كيف خلقه بيده؟ نقول: هذا السؤال 
بدعة، قال: أنا أريد العلم ولا أحب أن يخفى علي شيء من صفات ربي 
فأريد أن أعلم كيف خلقه؟ نقول: نحن نسألك أسئلة سهلة هل أنت أحرص 
على العلم من الصحابة ﴿ إما أن يقول: نعم، وإما أن يقول: لا، 
والمتوقع أن يقول: لا. هل الذي وجهت إليه السؤال أعلم بكيفية 
صفات الله ﴿ أم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سيقول: الرسول، إذا 
الصحابة أحرص منك على العلم والمسؤول الذي يوجه إليه السؤال أعلم من 
الذي تسأله ومع ذلك ما سألوا؛ لأنهم يلتزمون الأدب مع الله ﴿ تَقُلُ ويقولُون 
بقلوبهم وربما بألسنتهم إن الله أجل وأعظم من أن تحيط أفهامنا وعقولنا 
بكيفات صفاته، والله ﴿ يقول في كتابه في الأمور المعقولة: ﴿ وَلاَ يُحِيطُونَ 
بِهِ، عِلْما ﴾ [الأنعام: ١١٠]. وفي الأمور المحسوسة: ﴿ لاَ تُدَرِكُهُ ٱلأَبْقَمَدُو وَهُو 
يُدِيكُ ٱلأَبْقِمَدُ ﴿ [الأنعام: ١٠١].

فنقول: يا أخي إلزم الأدب، لا تسأل: كيف خلق الله آدم بيده؟ فإن هذا السؤال بدعة، وكذلك بقية الصفات لو سأل: كيف عين الله على قلنا له: هذا

بدعة، لو سأل: كيف يد الله على قلنا: هذا بدعة وعليك أن تلزم الأدب، وأن لا تسأل عن كيفية صفات الله على لما قال هنا في الآية الكريمة: ﴿وَبَاءَ رَبُكَ وَسأل: كيف يجيء؟ نقول: هذا بدعة ـ هذه القاعدة التزموها ـ وكل إنسان يسأل عن كيفية صفات الله فهو مبتدع متنطع، سائل عما لا يمكن الوصول إليه، فموقفنا من مثل هذه الآية ﴿وَبَاءَ رَبُك وَ أَن نؤمن بأن الله يجيء لكن على أي كيفية؟ الله أعلم. والدليل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثَلِهِ مَنَى يُوهُو السّورى: ١١]. فنحن نعلم النفي ولا نعلم الإثبات، يعني نعلم أنه لا يمكن أن يأتي على كيفية إتيان البشر، ولكننا لا نثبت كيفيته، وهذا هو الواجب علينا. انتهى من «تفسير ابن عثيمين» جزء عم (٢٠٥).

وقال ابن تيمية كَلَّهُ: واعلم أن من المتأخرين من يقول: إن مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل. فإن قوله: (ظاهرها غير مراد) يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين. مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلّي، أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، و(إن الله معنا) ظاهره أنه إلى جانبنا، ونحو ذلك. فلا شك أن هذا غير مراد، ومن قال: إن مذهب السلف أن هذا غير مراد، فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث. فإن هذا المجال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيباً بهذا الاعتبار، معذوراً في هذا الإطلاق. فإن فيكون القائل لذلك مصيباً بهذا الاعتبار، معذوراً في هذا الإطلاق. فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية.

وقد بسط كَلَّلَهُ الكلام على ذلك في «الرسالة المدنية»: وأوضح أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات وجود لا إثبات كيفية.

وقال تَطْلَلْهُ في بعض «فتاويه»(١): نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۰/ ۸۹۱ \_ ۴۸۵).

وبالتأويل الجاري على نهج السبيل. ولم يوجد في شيء من كلامنا وكلام أحد منا، أنا لا نقول بالمجاز والتأويل، والله عند لسان كل قائل، ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصواب، وما فتح به الباب، إلى هدم السنة والكتاب واللحاق بمحرفة أهل الكتاب. المنصوص عن الإمام أحمد وجمهور أصحابه؛ أن القرآن مشتمل على المجاز. ولم يعرف عن غيره من الأئمة نص في هذه المسألة. وقد ذهب طائفة من العلماء من أصحابه وغيرهم، كأبي بكر بن أبي داود، وأبي الحسن الخرزي، وأبي الفضل التميمي، وابن حامد فيما أظن وغيرهم، إلى إنكار أن يكون في القرآن مجاز. وإنما دعاهم إلى ذلك ما رَأَوُهُ من تحريف المحرفين للقرآن بدعوى المجاز. فقابلوا الضلال والفساد، بحسم المواد، وخيار الأمور التوسط والاقتصاد. انتهى.

وقال ابن كثير كَاللهُ: قام الخلائق من قبورهم لربهم، وجاء ربك لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعدما يستشفعون بسيد ولد آدم ﷺ، فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفاً .اه(١١).

وقوله تعالى: ﴿وَٱلْمَلَكُ صَفًا صَفًا﴾ الملك اسم جنس والمراد به عموم الملائكة عليه، فتنزل الملائكة فيصطفون صفاً بعد صف، فيحيطون بالخلق في ساحات العرض والحساب.

ومما نُقل (٢) عن ابن عباس الله الخلائق إذا جمعوا في صعيد واحد، الأولين والآخرين، أمر الجليل الله بملائكة سماء الدنيا أن يتولوهم، فيأخذ كل واحد منهم إنساناً وشخصاً من المبعوثين، إنساً وجناً ووحشاً وطيراً، وحولوهم إلى الأرض الثانية، أي التي تبدل، وهي أرض بيضاء من فضة نورانية، وصارت الملائكة من وراء الخلق حلقة واحدة، فإذا هم أكثر من أهل الأرض بعشر مرات، ثم إن الله تعالى يأمر ملائكة السماء الثانية، فيحدقون بهم حلقة واحدة، وإذا هم مثلهم عشرين مرة، ثم تنزل ملائكة السماء الثالثة، فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة، فإذا هم مثلهم ثلاثين

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير كللله (٤/٤٥ \_ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) حاشية الصاوي تَظَلُّهُ (٤/٢٢٤).

ضعفاً، ثم تنزل ملائكة السماء الرابعة، فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة، فيكونون أكثر منهم بأربعين ضعفاً، ثم تنزل ملائكة السماء الخامسة، فيحدقون من ورائهم حلقة واحدة، فيكونون مثلهم خمسين مرة، ثم تنزل ملائكة السماء السادسة، فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة، وهم مثلهم ستين مرة، ثم تنزل ملائكة السماء السابعة، فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة، وهم مثلهم سبعين مرة، والخلق تتداخل وتندمج، حتى يعلو القدم ألف قدم لشدة الزحام، ويخوض الناس في العرق على أنواع مختلفة، إلى الأذقان وإلى الصدور وإلى الحقوين وإلى الركبتين، ومنهم من يصيبه الرشح اليسير كالقاعد في الحمام، ومنهم من تصيبه البلة، بكسر الموحدة وتشديد اللام، كالعاطش وألا شرب الماء، وكيف لا يكون القلق والعرق والأرق، وقد قربت الشمس من رؤوسهم، حتى لو مد أحدهم يده لنالها، وتضاعف حرها سبعين مرة، وقال بعض السلف: لو طلعت الشمس على الأرض كهيئتها يوم القيامة، لاحترقت بغض السلف: لو طلعت الشمس على الأرض كهيئتها يوم القيامة، لاحترقت الأرض وذاب الصخر وانشقت الأنهار، فبينما الخلائق يمرجون في تلك الأرض وذاب الصخر وانشقت الأنهار، فبينما الخلائق يمرجون في تلك الأرض البيضاء التي ذكرها الله حيث يقول: ﴿ يَوْمَ تُبدَلُ ٱلأَرْضُ عَيْر ٱلله عيث يقول: ﴿ يَوْمَ مُبدَلُ ٱلأَرْضُ عَيْر ٱلأَرْضُ عَيْر ٱلأَرْضُ عَيْر ٱلأَرْضُ عَيْر ٱلأَرْضُ عَيْر ٱلله عين عقول: ﴿ يَوْمَ مُبدَلًا ٱلأَرْضُ عَيْر ٱلأَرْضُ عَيْر ٱلله عين عقول: ﴿ يَوْمَ مُبدَلًا الله عين المعرف الله عين على المعرف عينه المنه على الأرض البيضاء التي ذكرها الله حيث يقول: ﴿ يَوْمَ مُبدَلًا الله عين المعرف عينه المعرف المعرف

وقوله تعالى: ﴿وَجِأْنَهُ يَوْمَيْنِ بِجَهَنَدُ أَي أَحضرت جهنم وأبرزت ليراها الناس يوم القيامة، كقوله تعالى: ﴿وَبُرُزَتِ ٱلْمَحِيدُ لِمَن يَرَىٰ ﴿ ﴾ [النازعات: ٣٦]، وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "يؤتى بجهنم يومثل لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها".

وقوله: ﴿يَوْمَإِذِ يَنَدُكُرُ ٱلْإِنسَانُ عَفْريطه في الدنيا في طاعة الله تعالى وفيما يقرب إليه من صالح الأعمال ﴿وَأَنَّ لَهُ ٱلدِّكْرَى ﴾ أي وكيف تنفعه الذكرى وقد ذهب ميدان العمل، فيقول متحسراً كما أخبر الله تعالى عنه: ﴿يَقُولُ يَلْيَتَنِي قَدَّمْ لِيَاتِي ﴿ إِنَّ إِلَى يقول ذلك نادماً متحسراً متمنياً لو أنه قدم عملاً صالحاً ينفعه في آخرته، إِذْ إِنَّ الحياة الحقيقية هي حياة الدار الآخرة كما قال تعالى: ﴿وَمَا هَنِهِ ٱلْمَيْوَةُ ٱلدُّنِيا ۚ إِلَا لَهُو وَلَيْ الدَّارِ الآخرة هي الحياة لوساة الدار الآخرة هي الحياة الدار الآخرة هي الحياة التامة.

وقوله تعالى: ﴿فَيَوْمَهِذِ لَا يُعَذِّبُ عَنَابُهُۥ أَحَدٌ ۞ أَي ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب الله من عصاه ﴿وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَلُهُ أَحَدٌ ۞ أي ولا يقيد أحد كقيده.

والوثاق هو الشد والربط بالسلاسل والأغلال، وهذا هو حال أهل الشرك والكفر والإجرام، أما الذين آمنوا بالله ورسله واليوم الآخر وعملوا الصالحات وصفت نفوسهم واطمأنت، وعبدوا الله حتى أتاهم اليقين، فينادون بهذا النداء المحبب للنفوس: ﴿ يَنَايَنُهُا النَفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ﴿ إِنَ المؤمنة الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا حزن ﴿ ارْجِي إِنَ رَبِكِ رَاضِيةً مَرْضِيةً ﴿ أَي المؤمنة عند الله تعالى كما إلى رضوان ربك راضية بما أعطاك الله من النعيم مرضية عند الله تعالى كما قال تعالى: ﴿ وَمُن الله عَنْمُ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢] وقوله تعالى: ﴿ فَادَخُلِي فِي عِبْدِي ﴿ وَالْمُ عَنْمُ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢] وقوله تعالى: ﴿ وَالْمُ عَنْمُ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢] وقوله تعالى: ﴿ وَالْمُ عَنْمُ مَن النعيم المقيم، والإضافة للتشريف، وهذا القول إما عند الموت أو البعث أو دخول الجنة.

أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم ﴿ يَاأَيُّمُا النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ﴿ اللَّهِ، قال: بشرت بالجنة عند الموت وعند البعث ويوم الجمع.

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من طريق ثابت بن عجلان عن سليم بن أبي عامر فله قال: سمعت أبا بكر الصديق يقول: قرئت عند رسول الله على هذه الآية (يَالَيَّهُ) النَّفْسُ المُطْمَيِنَةُ اللَّي الرَّحِيّ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةُ مَّضِيّةً الله فقال: «يا أبا بكر أما إن الملك سيقولها لك عند الموت».



### مكية وآياتها عشرون آية

### بِشَيرِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

هذه السورة تتضمن القسم على أن الإنسان في كبد، وأن المغرور يظن أن لن يقدر عليه أحد، ثم بيان بعض نعم الله تعالى على الإنسان، ثم دعوته لاقتحام العقبة وأنها إنما تقتحم بالأعمال الصالحة المتعدية النفع للغير، ثم بيان حال أصحاب المشأمة.

قوله تعالى: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ﴿ وَأَنْتَ حِلُّ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ﴿ فَ فَا يَعْسَمُ الله تعالى بمكة المكرمة تعظيماً لها وتشريفاً لأنها أفضل البلدان على الإطلاق خصوصاً وقت حلول الرسول على أو إشارة إلى تحليلها له يوم الفتح ساعة من نهار كما في الحديث الصحيح.

<sup>(</sup>١) ﴿لِكُنَّا﴾ قرأ أبو جعفر بتشديد الباء وقرأ الباقون بتخفيفها .

وقوله تعالى: ﴿وَوَالِدِ وَمَا وَلَدُ ۞﴾ فيقصد به آدم وذريته.

وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ۞﴾ هذا هو المقسم عليه، قد يحتمل أن المراد بذلك ما يكابده الإنسان ويقاسيه من الشدائد في الدنيا، وفي البرزخ، ويوم يقوم الأشهاد.

وعلى ذلك يجب على المسلم الحريص على سعادته أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد. ويوجب له الفرح والسرور الدائم بعد أن يرحل عن الدنيا ويواجه مصيره الحتمى.

فأين أنت يا ابن آدم من هذا؟ وفيمَ الغفلة؟

إن من يطلبه الموت وهو موقن أنه سيموت لا يغفل عن ذلك بل تجده على حذر تام، والقلب الحي تكفيه أقل المواعظ.

فالإنسان إذا قصّر في حق نفسه ولم يسع في كسب الأعمال الخيّرة التي تريحه من شدائد يوم الحساب فإنه سيبقى يكابد العذاب الشديد هناك في الدار الآخرة.

وقد يحتمل أن يكون معنى قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿ ﴾ مثل قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي ٱخْسَنِ تَقْوِيرِ ﴾ [التين: ٤] أي قدّره على التصرف في الأعمال الشديدة.

وإذا كان كذلك فعلى الإنسان أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة.

فلا يضع هذه القدرة والقوة التي أعطاه الله إياها في غير موضعها، بل يجعلها في طاعة الله ﷺ.

وقوله تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿ إِنَّ اَيظْن ذلك الإنسان المغتر بقوته وماله أن لا يقدر عليه أحد فيهما، ونسي أن المسيطر على كل شيء، والذي بيده كل شيء. والمتصرف الأواحد في كل شيء، هو الله وحده فيتشدق ذلك الإنسان المغرور ويتباهى بكثرة الإنفاق في المعاصي فيقول: ﴿ أَهْلَكُتُ مَالًا لَبُدًا ﴾ أي مالاً كثيراً.

وسمّى الله تعالى الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكاً لأن المنفق لا

ينتفع بما أنفق في غير طاعة الله ولأن الذي ينفق ماله في المعاصي لا يعود عليه من إنفاقه إلا الندم والخسارة والتعب والقلة.

أما الذي ينفق أمواله في مرضاة الله تعالى في أوجه الخير فإنه قد تاجر مع الله تعالى تجارة رابحة، وربح أضعاف أضعاف ما أنفق.

قال تعالى متوعداً الذي أنفق ماله في الشهوات وافتخر بذلك: ﴿ أَيْعُسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدُ ﴿ اللهِ على الصغيرة والكبيرة، أَن أَمْ يَرَهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ تعالى قد رآه، وحفظ عليه أعماله، وسيرى كل إنسان ما عمله من خير وشر ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُمُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُمُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَيْرًا يَسَرُمُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَيْرًا يَسْرَمُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَيْرًا يَسْرَمُ ۞ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ثم أخذ تعالى يعدد بعض نعمه على بني آدم، وما أكثرها، ومنها ما جاء في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلُ لَلَمُ عَبَنَيْنِ ۞ وَلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ ۞ للجمال والبصر والنطق وغير ذلك من المنافع الضرورية، فهذه نعم الدنيا.

ثم قال في نِعم الدين: ﴿ وَهَمَنَتُهُ اَلنَّجَدَيْنِ ﴿ فَهَ النَّجَدَيْنِ وَالشَّرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الهدى من الضلال والرشد من الغي، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿ هَلَ أَنَ عَلَى اللَّهِ مِن الضَّالِ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللللللللَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

فهذه المنن العظيمة والنعم الجسيمة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله تعالى ويشكره على نعمه، وأن لا يستعين بنعم الله تعالى عليه على معاصي الله. وغاية الجحود أن يُعصى الله تعالى بنعمه.

وقد روى الحافظ ابن عساكر عن مكحول قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم قد أنعمت عليك نعماً عظاماً لا تحصي عددها ولا تطيق شكرها، وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما وجعلت لهما غطاءً فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك، وإن رأيت ما حرّمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما، وجعلت لك لساناً وجعلت له غلافاً. فانطق بما أمرتك وأحللت لك. فإن عرض لك ما حرّمت عليك فأمسك عليك لسانك. وجعلت لك فرجاً وجعلت لك ستراً، فأصب بفرجك ما أحللت لك، فإن عرض عليك ما حرمت عليك فأرخِ عليك سترك، ابن آدم إنك لا تحمل سخطي، ولا تطيق انتقامي».

ثم قال تعالى: ﴿فَلَا أَقَنْحُمَ ٱلْمُقَبَّةَ ۞﴾ والعقبة الطريق الوعر في الجبل الذي يصعب سلوكه وعبر بها هنا عن مجاهدة النفس والهوى ودواعيه.

والمعنى: هلا جاهد الإنسان نفسه، وجاهد الشيطان وعمل أعمال البر، ليجتاز الشدائد ويسعد في الدار الآخرة.

ثم فسرها الله تعالى بقوله: ﴿وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا الْعَقَبَةُ ۞ فَكُ رَفَبَةٍ ۞ أي فكما من الرق أو المساعدة في فكها من الأسر من عند الكفار.

وقوله تعالى: ﴿أَوْ إِطْعَنْدُ فِي يَوْمِ ذِى مَسْفَهُمْ ﴿ أَي مجاعة شديدة بأن يطعم وقت الحاجة ﴿ يَتِمَا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿ ﴾ جامعاً بين كونه يتيماً وفقيراً ذا قرابة، رُوي عن النبي ﷺ أنه قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة» [رواه الترمذي والنسائي].

وقوله تعالى: ﴿أَوَ مِسْكِنا ذَا مَتْرَبَةِ ﴿ أَي قد لزق بالتراب من الحاجة والضرورة، ولا وسيلة له إلى كسب المال لضعفه وعجزه، فكل هذه الأعمال الجليلة: فك رقبة، وإطعام المساكين والأيتام في يوم الحاجة وشدة فقرهم هي الزاد لاجتياز تلك العقبة الكؤد التي منها يخلص المجتاز إلى دار النعيم بإذن الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿ ثُمْرً كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي آمنوا بقلوبهم بما يجب الإيمان به، وعملوا الصالحات بجوارحهم، فدخل في هذا كل قول أو فعل واجب أو مستحب، قال تعالى في آية أخرى: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ١٩]، ولعل فيه إشارة إلى أنهم عملوا الصالحات المذكورة مع الإيمان، إذ لا ينفع العمل بلا إيمان ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالصَّلَةِ على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، بأن يحث بعضهم بعضاً على الانقياد لذلك والإتيان به كاملاً منشرحاً به الصدر، مطمئنة به النفس ﴿ وَتَوَاصَوْا فِالْمَرَّمَةِ ﴾ أي بالرحمة بالعباد كما في الحديث: «الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء».

وفي الحديث الآخر: «لا يرحم الله من لا يرحم الناس».

فعلى المسلم أن يرحم إخوانه المسلمين بكف أذاه عنهم، وإعطاء محتاجهم، وتعليم جاهلهم، والقيام بما يحتاجون إليه في أوجه الخير، ومساعدتهم على المصالح الدينية والدنيوية، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه.

هذا معنى ﴿ وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْحَمَةِ ﴾.

فالذين اتصفوا بهذه الصفات الطيبة هم الذين وفقهم الله تعالى لاقتحام العقبة.

فهم ﴿أُولَٰئِكَ أَصَّعَبُ اَلْمُتَنَةِ ﴿ اللَّهُ الْأَنهِمِ أَدُّوا مَا أَمْرِهُمُ الله به من حقوق له ولعباده، وتركوا ما نهاهم الله عنه. والمعنى أنهم يأخذون كتب أعمالهم بإيمانهم، وهذا عنوان السعادة وعلامتها. والله أعلم.

ثم قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يِنَايَئِنا﴾ بأن نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهم، فلم يصدقوا بالله، ولا آمنوا به، ولا عملوا صالحاً، ولا رحموا عباد الله ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَئِنِا هُمُ أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَدَةِ ﴿ ﴾، ﴿عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ﴿ ﴾ أي مغلقة عليهم. قال في الآية الأخرى: ﴿ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ﴿ ﴾ [الهمزة: ٩] قد مدت من ورائها لئلا تنفتح أبوابها حتى يكونوا في ضيق وهم وشدة دائمين دائبين أبد الآباد.

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ﴿مُّؤْصَدَةٌ ﴾ حائط لا باب له.

وقال قتاد: ﴿تُؤْصَدَةٌ ﴾ مطبقة لا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها أبد الآباد.

وقال أبو عمران الجوني: إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان الناس يخافون شره في الدنيا فأوثقوا بالحديد ثم أمر بهم إلى جهنم، ثم أوصدوها عليهم، أي أطبقوها، قال: فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبداً، ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم سماء أبداً، ولا والله لا يلقى جفون أعينهم على غمض نوم أبداً، ولا والله لا يذوقون فيها بارد شراب أبداً.

﴿ فَكُ رَبَّةٍ ﴿ أَوْ إِطْعَنُ ﴾ قرأ نافع، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، وأبو جعفر، ويعقوب، خلف العاشر، ﴿ فَكُ ﴾ برفع الكاف خبر لمبتدأ محذوف، أي هو فك، ﴿ رَقّبَةِ ﴾ بالجر على الإضافة، ﴿ إطّعامُ ﴾ بكسر الهمزة وألف بعد العين، ورفع الميم منونة معطوف على ﴿ فَكُ ﴾ وأو للتخيير. وقرأ الباقون، وهم: ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي، ﴿ فَكُ ﴾ بفتح الكاف فعلاً ماضياً، وهو رُفَّبَةِ ﴾ بالنصب مفعول به، ﴿ أطعم ﴾ بفتح الهمزة والميم فعلاً ماضياً، وهو معطوف على ﴿ فَكُ ﴾



### مكية وآياها خمس عشرة آية

## بِسْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَالشَّمْسِ وَضُّحَنَهَا ۞ وَالْقَمْرِ إِذَا نَلْنَهَا ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ۞ وَالْتَبَلِ إِذَا يَغْشَلُهَا ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ۞ وَالْتَبَلِ إِذَا يَغْشُلُهَا ۞ وَالشَّمَاءِ وَمَا بَنَنَهَا ۞ فَأَهْمَهَا جُورَهَا وَتَقُونُهَا ۞ فَدَ أَفْلَحَ مَن زَكَّنَهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّلُهَا ۞ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَلُهَا ۞ إِذِ ٱلنَّبَعَثَ أَشْقَلُهَا ۞ فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقَيْلَهَا ۞ فَكَذَّبُوهُ وَعَمَّلُهُمْ اللَّهُ فَلَا يَعَانُ عُقْبُهَا ۞ .

﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ هُو ٱلْأَرْلُ وَهُو اللَّذِي جَعَلَ وَالْطَاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ ﴾، [الـحـديـد: ٢، ٣] ﴿ هُو الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَّةً وَٱلْبَاطِنُ وَقَدُرَهُ مَنَاذِلَ لِلْعَلْمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابُ ﴾ [يونس: ٥]. الشَّمْسَ ضِيَّةً وَٱلْقَمَرُ ثُورًا وَقَدَرَهُ مَنَاذِلَ لِلْعَلْمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابُ ﴾ [يونس: ٥]. وقوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَاءِ وَمَا بَنَهَا ۞ ﴾ إن كانت ﴿ ما ﴾ موصولة فيكون

الإقسام بالسماء وبانيها، وهو الله تعالى، وإن كانت ﴿ما ﴿ مصدرية فيكون الإقسام بالسماء وبنيانها، الذي هو غاية متناهية من الإحكام والإتقان والإحسان ﴿ وَالْأَرْضِ وَمَا لَحَنَهَا ﴿ فَيَ مَدّها ووسّعها، فتمكن الخلق من الانتفاع بها بجميع أوجه الانتفاع ﴿ وَنَسِّ وَمَا سَوَّنِهَا ﴿ فَيَ أَن الله تعالى خلقها سوية، مستقيمة على الفطرة السليمة، قال تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِللِّينِ حَنِيفًا فَطْرَتَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وقال رسول الله ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه...» الحديث. وعنه ﷺ أنه قال: «يقول الله ﷺ: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم».

وقوله تعالى: ﴿ فَأَلْمَهُا لَجُورَهَا وَتَقُونَهُا ﴿ فَالله ابن عباس ﴿ ابن عباس ﴾ قال ابن عباس ﴾ الها الخير والشر، وقيل: يبين لها ذلك، وهداها إلى ما قدر لها، وفي الحديث أن رجلاً سأل رسول الله ﴿ فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أم شيء مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم ﴿ وأكدت عليهم به الحجة؟ قال: "بل شيء مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم ﴿ وأكدت عليهم به الحجة؟ قال: "بل شيء قد قضي عليهم قال: ففيمَ العمل؟ قال: "مَن كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها، وتصديق ذلك من كتاب الله تعالى: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ وتصديق ذلك من كتاب الله تعالى: ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ فأَلْمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونُهَا ﴾ [رواه مسلم].

وقوله تعالى: ﴿قَدْ أَقَلَحَ مَن زَكَّنَهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ﴿ فَهُ يَحتمل وقوله تعالى وطهرها من أن يكون المعنى: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله تعالى وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل، ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ﴿ فَ أَي دسسها ووضعها موضع الخذلان بارتكاب المعاصي وترك طاعة الله تعالى، فإن النفس كما يعودها الإنسان تتعود، فإن ألفت الطاعة نفرت من المعاصي.

ويحتمل أن يكون المعنى: قد أفلح مَنْ زكَّى الله نفسَه، وقد خاب من دسَّى اللهُ نفسَه.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

وفى الحديث: «أفلحت نفسٌ زكَّاها الله ﷺ:».

ومن دعا النبي ﷺ: «اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خير مَن زكّاها» فالأمر كله لله أولاً وآخراً، وكل شيء بتقديره سبحانه، ولا يكون إلا ما أراده الله تعالى.

ثم ختم الله تعالى هذه السورة المباركة بذكر بعض أخبار أمة من الأمم السابقة، وما كان منهم مع رسولهم من التكذيب والإيذاء وما حلّ بهم من الهلاك التام والعذاب الأليم بسبب طغيانهم وتجاوزهم الحدود الشرعية، وكأن فيه إنذار للمكذبين من هذه الأمة وقت التنزيل وبعده أنه سينزل بهم مثل ما نزل بثمود إذ كذبت نبيها فأصابها العذاب في الدنيا والآخرة.

ولقد صدق الله وعده، ونصر عبده، وأعزّ جنده، وهزم الأحزاب وحده، فأهلك من أهلك من مشركي قريش في وقعة بدر بأيدي المؤمنين، ولم يزل يحل بهم الخزي والعذاب بالقتل وغيره حتى لم يبق في جزيرة العرب مكذب، وكذلك يهود المدينة، سلّط الله عليهم رسوله عليه بالقتل والإجلاء وضرب الجزية، حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً، وعمّ التوحيد، ولم يُعبَد غير الله في جزيرة العرب.

وقوله تعالى: ﴿كُذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغُونَهَا ﴿ إِن الْبَعَثُ أَشْقَلُهَا ﴿ أِي السّب طغيانها وترفعها عن السحق، وعصيان رسولهم صالح ﷺ ﴿ إِذِ النّبَعَثُ أَشْقَلُهَا ﴾ أي أشتى الناس ﴿فَقَالُ القبيلة، قبيلة ثمود، وهو قُدار بن سالف، فعقر الناقة فكان أشقى الناس ﴿فَقَالُ لَمُمْ رَسُولُ اللّهِ نَافَةَ اللّهِ وَسُقْينَهَا ﴾ أي حذّرهم نبيهم صالح ﷺ من عقر الناقة التي جعلها الله تعالى لهم آية عظيمة ﴿فَكَذَّبُوهُ فَمَقَرُوهَا فَكَمَّدَمُ عَلَيْهِمُ رَبُّهُم بِذَيْهِم فَسَوّدِها ﴾ أي دمرها عليهم وعمهم بعقابه، وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم فأهلكهم ﴿وَلا يَخَافُ (١) عُقَبُها﴾ ربنا ﷺ وشرعه، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون.

<sup>(</sup>١) ﴿ وَلَا يَخَافُ﴾ قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بالفاء بدلاً من الواو أي (فلا يخاف)، وقرأ الباقون بالواو، أي (ولا يخاف).

فاتقوا الله عباد الله، وتدبّروا القرآن وتفهّموا معانيه واعتبروا بما فيه من القصص عن الأمم السابقة، فإنما سيق القصص للاعتبار بأحوال من سبق، ومعرفة أيام الله فيهم، وسلوك دروب المتقين، والبُعد عن دروب الهالكين ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ ﴿ إِنَّ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ



#### مكية وآياتها إحدى وعشرون آية

# بِسْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَالْكِيلِ إِذَا يَفْشَىٰ ۚ وَالنّهَارِ إِذَا خَمَلَىٰ ۚ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَاللَّمَٰفَىٰ ۚ إِنّ سَعْيَكُمْ لَلْمُسْتَىٰ ۚ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَاللَّمَٰفَىٰ ۚ وَأَنّا مَنْ بَخِلَ لَلْمُسْتَىٰ ۚ وَمَدَّقَ بِالْمُسْتَىٰ ۚ وَمَدَّقَ بِالْمُسْتَىٰ ۚ وَمَا يُشْتِي عَنْدُ مَالُتُمْ إِلَيْهُمْرَىٰ ۚ وَمَالْمَعْنَىٰ ۚ وَالْمَا مَنْ بَخِلَ وَالشَّعْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا يُشْتَىٰ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا لَكُومَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا وَالْمَالِي اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَمَا وَاللَّهُ مِنْ وَمَا وَاللَّهُ وَمَا مَلْ وَاللَّهُ وَمَا وَاللَّهُ وَمَا وَاللَّهُ وَمَا مُنْ وَاللَّهُ وَمَا مَلُولُونَ وَاللَّهُ وَمَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ وَمَا مُولِكُونَ وَاللَّهُ وَمَا مُولِكُونَ وَاللَّهُ وَمَا مُولِكُونَ وَاللَّهُ وَمَا وَاللَّهُ وَمَا مُولِكُونَ وَاللَّهُ وَمَا مُولِكُونَ وَاللَّهُ وَمَا مُولِكُونَ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ فَى وَاللّهُ وَمُؤْلِقُ فَى اللَّهُ مَالَالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُولِمُ وَاللّمُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَالْمُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَالْمُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَالْمُؤْلِقُولُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَالْمُولُولُولُولُولُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُو

ثبت في الصحيحين أن رسول الله على قال لمعاذ: «هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى».

واشتملت هذه السورة على بيان شرف المؤمنين وفضائل أعمالهم، ومذمة المشركين ومساوئهم، وجزاء كل فريق، وأن الله يهدي الناس إلى الخير، وأنه أرسل رسوله للتذكير بالله وما عنده فينتفع من يخشى، ويصرف عن الذكر من كان شقياً، فيكون جزاء المعرض عن ذكر الله تعالى النار المحرقة، وهو من صده عن التذكير إيثار حب الدنيا، وفي الآيات إشارة إلى دلائل قدرة الله تعالى وبديع صنعه.

أقسم الله تعالى بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهم، فقال تعالى: ﴿وَالَيُّلِ إِذَا يَنْشَىٰ ۞﴾ أي يعم الخلق بظلامه، فيسكن إلى مأواه ومسكنه، ويستريح العباد من الكد والتعب. ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۞﴾ تجلّى للخلق

فاستضاؤوا بنوره وانتشروا في مصالحهم ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَٱلْأَفَىٰ ۚ ﴿ اَيَ وَالذِي خَلَقَ الذَّكَرِ وَالأَنثَى مِن كُل نوع له توالد ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَى ﴿ هَا هو المقسم عليه، فلما كان المقسم به من المتضادات، كان الجواب للقسم من المتضادات أيضاً، يعني: يا أيها المكلفون إن سعيكم متفاوت ومختلف، بحسب تفاوت الأعمال ومقدارها والإخلاص فيها. فما قُصِد به وجه الله تعالى فهو الباقي، وما قُصد به سواه فلا بقاء له ولا انتفاع به.

قال تعالى: ﴿ وَٱلْبَاقِينَ الصَّالِحَتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴾ [الكهف: ٤٦]، وقدال تدحدالسي: ﴿ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِن خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِندَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ ﴾ [البقرة: ١١٠]، ومن أجل ذلك فضّل الله تعالى العاملين له بإخلاص، ووصف أعمالهم فقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى ﴾ أي أعطى ما أمر به من العبادات المالية، مثل: الزكاة والنفقات والكفارات والصدقات والإنفاق في أوجه الخير، والعبادات البدنية، كالصلاة والصوم والحج والعمرة وغيرها ﴿ وَاتَّقَىٰ ﴾ ما نهى عنه من المحرمات والمعاصى والآثام ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْمُسِّنَ ﴾ أي صدّق بلا إله إلا الله وما دلت عليه من العقائد الدينية، وما يترتب عليها من الجزاء ﴿فَسَنُيْسِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ٤٠٠ أي نيسر له أمره، ونجعله مسهلاً له كل خير، ميسراً له ترك كل شر، لأنه أتى بأسباب التيسير، فيسّر الله له ذلك ﴿وَأَمَّا مَنْ بَغِلَ وَٱسْتَغْنَى ٥ بخل بما أُمر به وترك الإنفاق الواجب والمستحب، واستغنى عن ربه فترك عبوديته، ولم يرَ نفسه أنه مفتقراً إلى الله ﷺ: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِى فَدَّرَ فَهَدَىٰ ۞﴾ والذي لا نجاة لأحد ولا فوز ولا فلاح إلا برضاه \_ جلّ وعلا \_، وأن كل الخلائق تصمد إليه وتجأر إليه وتفتقر إليه وإلى رحمته ورعايته ولطفه، والكل هالك إلا من نجاه الله ﴿قُلْ مَن يَرَّزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدُر وَمَن يُغْرِجُ ٱلْعَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُغْرِجُ ٱلْمَيِّت مِنَ ٱلْحَيّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُل أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ ۗ [يونس: ٣١].

وقوله تعالى: ﴿ وَكُذَّبَ إِلَمْ اللَّهُ فَيْ وَهُو عَكُسَ مِن صَدَّقَ بِالْحَسنَى، ﴿ وَنَسْنَيْتُمْ اللَّهُ ا

﴿ وَمَا يُنْنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴿ فَ مَاذَا عَسَاهُ يَنْفَعُهُ مَالُهُ إِذَا هَلَكُ وَمَات؟ فلا يصحب الإنسان بعد الموت إلا عمله إن كان خيراً أو شراً، وفي الحديث عن أبي هريرة و الله الله على الله على قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقةٍ جارية، أو علم ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له الرواه مسلم].

وهذه الآية وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق ولله فإنها متناولة لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضل، قيل: إن هذه السورة نزلت في أبي بكر الصديق وانفاقه على المسلمين، وفي أمية بن خلف وبخله وكفره بالله تعالى، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

قال ابن إسحاق: كان بلال لبعض بني جمع، وهو بلال بن رباح واسم أمه حمامة، وكان صادق الإسلام طاهر القلب، وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الشمس فيطرحه على ظهره ببطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد، فيقول بلال: أحد أحد، فمرّ به النبي على فقال: "أحد ينجيك" يعني الله تعالى، ثم قال النبي على لأبي بكر: "إن بلالاً يُعذّب في الله" فعرف أبو بكر الذي يريده رسول الله على فذهب أبو بكر لأمية بن خلف ليشتريه منه ويعتقه لله تعالى، وقال لأمية: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ قال: أنت أفسدته فأنقِذه مما ترى،

قال أبو بكر: أفعل، فاشتراه منه برطل من ذهب أو بعبد أسود كافر وأعتق بلالاً لوجه الله تعالى. وكان أبو بكر الصديق ولله قد أعتق ست رقاب على الإسلام قبل أن يهاجر وبلال سابعهم. ولما قال الكفار: إنما فعل ذلك أبو بكر - أي شراء بلال وإعتاقه - ليد كانت لبلال عنده، أنزل الله تعالى: ﴿وَمَا لِأَحَدِ عِندُهُ مِن يَعْمَةِ مُجْرَى فَي وليس لأحد عنده نعمة سابقة يكافئه عليها، وإنما ينفق ما ينفق لوجه الله ورغبة في رحمته ورضاه على الله .

وقوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿ أَي سوف يرضى ذلك الأتقى بما يعطيه الله تعالى من أنواع الكرامات والمثوبات في دار النعيم الخالد، في الجنة. لمن وفقه الله تعالى لتقواه وطاعته فنعيمها صافي من المكدرات، وفوق كل ما يخطر بالبال، ويكفينا قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَقْشٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ السجدة: ١٧].

وعن أبي هريرة ظلم قال: قال رسول الله على: أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر».

#### خاتمة مناسبة للسورة:

روى البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب في قال: قال رسول الله علي: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: «اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة، فسيصير لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء، فسيصير لعمل أهل الشقاء» ثم قرأ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَنَّفَىٰ وَصَدَقَ بِالمُسْرَىٰ فَى فَسَلَيْتُرُو لِلْبُسْرَىٰ فَي ... ﴾ الآيات.

وفي الحديث: «لا يدخل النار إلا شقي» قيل: ومَن الشقي؟ قال: «الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك معصية».

قال بعض الوعّاظ كأنكم بالقيامة قد قامت، وبالنفس الأمّارة بالسوء قد لامت، وانفتحت عيون طالما نامت، وتحيرت قلوب العصاة وهامت.

غداً تُوفّى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا إنْ أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساؤوا فبئس ما صنعوا



#### مكية وآياتها إحدى عشر آية

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَالشُّحَنِ ۞ وَالْتَيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۞ وَلَلَآخِرَةُ خَيْرٌ ﴾ لَكَ مِنَ الْأُولَى ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَنَرْضَىٰ ۞ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيسُمَا فَخَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَايِلًا فَأَغْنَى ۞ فَأَمَّا ٱلْيَتِيدَ فَلَا نَقْهَرُ ۞ وَأَمَّا لِسَاّبِلِلَ فَلَا نَتْهُرُ ۞ وَأَمَّا لِللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَمَا لَا لَكَتِيدُ فَلَا نَقْهُرُ ۞ وَأَمَّا لِللَّهُ مَا لَكُ فَنَهُرُ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتْ ۞ ﴾.

افتتحت السورة بقسمين معبرين عن وقتي النشاط والسكون، على أن الله ما ترك رسوله ولا كرهه وما يعده له في الآخرة من منازل الرفعة خير مما يكرمه به في الأولى، ثم أقسم سبحانه على أنه سيعطى حتى يرضى، والسوابق شواهد على اللوحاق فقد كان يتيماً فآواه، وضالاً فأحسن هداه، وفقيراً فأغناه، ثم دعت الآيات إلى إكرام اليتيم وعدم نهر السائل، وإلى التحدث بنعمة الله.

### وجاء في أسباب النزول:

أخرج الشيخان وغيرهما عن جندب قال: اشتكى النبي على الله الحرج الشيخان وغيرهما عن جندب قال: اشتكى النبي على الله أو ليلتين، فأتته امرأة، فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فسأنسزل الله: ﴿وَالشُّحَىٰ ۚ إِنَا سَجَىٰ ۚ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ . وأخرج الحاكم عن زيد بن أرقم قال: مكث رسول الله على أياماً لا ينزل عليه جبريل، فقالت أم جميل امرأة أبي لهب: ما أرى صاحبك إلا قد ودعك وقلاك، فأنزل الله: ﴿وَالشُّحَىٰ ﴾ . . . الخ.

قوله تعالى: ﴿ وَالشُّمَنِ ١ وَالَّتِلِ إِذَا سَجَىٰ ١ أَقَسَمُ اللهُ تعالى لنبيه عِينَ

بالضحى، وهو أول النهار من طلوع الشمس وارتفاعها إلى ما قبل الزوال، وبالليل إذا اشتد ظلامه وغطى كل شيء وسكن الناس هما وَدَّعَكَ رَبُّكَ أي ما تركك وأهملك هوما قلى أي وما أبغضك، بل إن الرسول على أحب الخلق إلى الله تعالى، لذلك اختاره لأعظم الرسالات وأفضل الأمم، وجعله خاتم النبيين، واختصه بالمقام المحمود، وأنزل عليه أفضل الكتب في أفضل زمان ومكان، بسفارة أفضل الملائكة جبريل وجعل دينه الإسلام عاماً خالداً صالحاً لكل زمان ومكان، وهو في أحد الخليلين، إذ الخلة وهي أعظم مراتب المحبة لم تكن إلا لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وفي ذلك يقول في إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً [أخرجه مسلم].

وقوله تعالى: ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴿ اَي خير لك من هذه الدنيا الفانية. أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «عرض عليً ما هو مفتوح لأمتي بعدي، فسرَّني، فأنزل الله: ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴾ [حديث حسن]، وكان النبي ﷺ يقول: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة».

قال ابن ماجة: حدثنا يحيى بن حكيم، ثنا أبو داود، ثنا المسعودي، أخبرني عمرو بن مرة عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: اضطجع النبي على حصير فأثر في جلده فقلت: بأبي وأمي، يا رسول الله! لو كنت آذنتنا ففرشنا لك عليه شيئاً يقيك منه! فقال رسول الله عليه: «ما أنا والدنيا! إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها».

وقوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى ﴿ أَي سوف يعطيك ربك من فواضل نعمه حتى ترضى في الدنيا من كمال الدين وظهور الأمر وفي الآخرة الشفاعة وأن لا يبقى أحد من أمته الموحدين في النار، وكذلك الدرجة الرفيعة التي لا تكون لأحد سواه، ووعْد الله تعالى لنبيه ﷺ بأنه سيعطيه حتى يرضى هو غاية الإحسان والإكرام.

وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا ﴾ استفهام تقريري، أي وجدك الله تعالى يتيماً، والوجود بمعنى العلم، ﴿فَنَاوَىٰ﴾ أي جعل لك مأوى تأوي إليه، وهو بيت كافلة.

وكان يتيماً من الأب، ويتيماً من الأم، فإن أباه توفي قبل أن يولد، وأمه ماتت وهو طفل، ولكن الله تعالى تكفّل به وهيأ له مَنْ يقوم بتربيته والدفاع عنه حتى وصل إلى الغاية التي أرادها الله تعالى.

قال ابن كثير: وذلك أن أباه تُوفي وهو حَملٌ في بطن أمه على، ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين، ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر ثمان سنين، فكفله عمه أبو طالب، ثم لم يزل يحوطه وينصره، ويكفّ عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من عمره، هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان، وكل ذلك بقدر الله وحُسن تدبيره، إلى أن تُوفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل، فأقدم عليه سفهاء قريش وجُهالهم فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج، كما أجرى الله سُنته على الوجه الأتم الأكمل. فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين، وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به.اه.

وقوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَاّلًا فَهَدَىٰ ۞﴾ أي غافلاً عما أوحاه إليك من الهدى والفرقان، فهداك إليه، وجعلك إماماً له، كما في قوله تعالى: ﴿مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنْبُ وَلِا ٱلْإِيمَانُ﴾ [الشورى: ٥٦].

وقوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ عَآبِلاً﴾ أي فقيراً ﴿فَأَغْنَ﴾ فأغناك عن الناس، ويسر لك أسباب الرزق والتجارة والقناعة، وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس».

وبعد أن ذكّره الله تعالى بهذه النعم الثلاث، فقد كان يتيماً فآواه، وضالاً فهداه، وفقيراً فأغناه، أوصاه بثلاث وصايا تقابلها ليحسن إلى الناس كما أحسن الله إليه، فقال تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا لَقَهْرٌ ﴿ فَهُ أَي لا تقهره بأخذ ماله أو إذلاله أو أذاه ذاكراً رعاية الله تعالى لك أيام يتمك، فكان على يحسن إلى البتامى ويبرهم ويوصي بهم خيراً ومن ذلك قوله على: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما [رواه البخاري عن سهل بن

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١/ ٩٥٥).

سعد ﷺ]. ولا شك أن الأمّة هي المقصودة بهذه الأوامر.

وقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا السَّآبِلَ فَلَا نَنْهَرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

وقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿ شَكَراً للله تعالى وإظهاراً للنعمة، ويشمل كل ما أنعم الله عليه مما ذكر وغيره، وعلى الأمة جمعاء. والله أعلم. وما قلناه وما قاله غيرنا هو قليل من كثير، فكلام الله تعالى لا تدركه عقول البشر.

نظراً لأنا نسمع أحياناً تكبيراً في القراءات وددت أن أورد نبذة سريعة وموجزة عن التكبير عند قراءة سورة الضحى إلى آخر المصحف الشريف، من حيث أصل هذا التكبير وسببه وصفته وأوجهه وحكم وصل آخر السورة به، وحكمه في الصلاة، وذكر المذاهب الأربعة فيه.

قال ابن كثير (٤/٥٥): روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقرئ قال: قرأت على عكرمة بن سليمان، وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد. فلما بلغت ﴿وَالفَنْحَىٰ ۞ قال لي: كبّر حتى تختم مع خاتمة كل سورة، فإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك، وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك، وأخبره أبيّ أنه قرأ على رسول الله في فأمره بذلك، فهذه سنة تفرد بها بذلك، وأخبره أبيّ أنه قرأ على رسول الله في فأمره بذلك، فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي، من ولد القاسم بن أبي بزة، وكان إماماً في القراءات. وأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال: لا أحدث عنه. وكذلك أبو جعفر العقيليّ، قال: هو منكر الحديث. لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في (شرح الشاطبية) عن الشافعي أنه سمع رجلاً يكبر هذا التكبير في الصلاة، فقال: أحسنت وأصبت السنة. وهذا رجلاً يكبر هذا الحديث.اه.

قلت: والتكبير مصدر كبر إذا قال(١): الله أكبر، ومعناه: الله أعظم من

<sup>(</sup>١) انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي، باب: كبر.

كل عظيم ﷺ، وذكروا في مناسبة (١) التكبير أن الوحي تأخر عن رسول الله ﷺ فقال المشركون ـ زوراً وكذباً ـ إن محمداً قد ودَّعه ربُّه وقلاه، فنزل ـ تكذيباً لهم ـ سورة والضحى من أولها إلى آخرها، فلما فرغ جبريل ﷺ من قراءتها قال الرسول ﷺ شاكراً لله تعالى على ما أولاه من نزول الوحي عليه بعد انقطاعه ومن الرد على إفك الكافرين ومزاعمهم: «الله أكبر»، ثم أمر ﷺ أن يكبّر مع خاتمة كل سورة حتى يختم تعظيماً لله وسروراً بختم القرآن العظيم، وقد ورد هذا في كل كتب القراءات التي تعرضت لذكر التكبير، والله أعلم.

### صفة التكبير:

١ \_ الله أكبر.

٢ ـ لا إله إلا الله والله أكبر.

٣ ـ لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.

ولا بد من وصل الجمل الثلاث في حال القراءة بها ولا يصح فصلها.

#### مكان التكبير:

اختلف العلماء، هل التكبير لأول السورة أو لخاتمتها، ومنشأ الخلاف أنه كان تكبيره ﷺ آخر قراءة جبريل ﷺ وأول قراءته هو ﷺ وهذا هو السبب في أن التكبير قد يكون لأول السورة وقد يكون لآخرها.

#### أوجه التكبير:

أوجه التكبير من آخر سورة الضحى وما بعدها إلى آخر سورة الناس مع الأمثلة، وذلك على فرض الاقتصار على التكبير فقط.

الأول: قطع الجميع، أي الوقف على آخر السورة وعلى التكبير وعلى البسملة والابتداء بأول السورة مثاله:

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿ فَ عُم يقف [اللَّهُ أَكْبُرً]، ثم يقف ﴿ يِسْمِ

<sup>(</sup>١) قال صاحب فتح القدير عند تفسير سورة الضحى: ولم يرووا ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة أو ضعف.

اللهِ النَّخِيلِ التَّحَيلِيْ ثم يقف ﴿ أَلَةُ نَشْرَتُ لَكَ صَدَرَكَ ٥٠٠

الثاني: الوقف على آخر السورة وعلى التكبير ووصل البسملة بأول السورة مثاله:

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۞ ثم يقف ﴿ اللهُ أَكْبُرُ ﴾ ثم يقف ﴿ إِنْسِمِ اللَّهِ النَّجْنِ الرَّجَيْدِ ۞ أَمَّ نَشَرَ لَكَ صَدَّرَكَ ۞ ﴾.

الثالث: الوقف على آخر السورة ووصل التكبير بالبسملة مع الوقف على أخر السورة مثاله:

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِكَ فَحَدِّتْ ۞ ﴿ شَم يَقْفَ ﴿ اللَّهُ أَكْبُرُ بِنَسْمِ اللَّهِ الْتَخْزَبُ الْتَخْزَ

الرابع: الوقف على آخر السورة ووصل التكبير بالبسملة بأول السورة مثاله:

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ۞ ﴿ سُم يقف ﴿ اللَّهُ أَكْبُرُ بِنَسِمِ اللَّهِ النَّهَيْ النَّهَيْ ال

الخامس: وصل آخر السورة بالتكبير مع الوقف عليه وعلى البسملة ثم الابتداء بالسورة مثاله:

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَمَدِّتْ ۞ اللهُ أَكْبُرُ ﴾ ثم يقف ﴿ يِسْمِهِ اللَّهِ الْتَخْلِفُ الْتَخْلِفُ الْتَخْلِفُ الْتَخْلِفُ الْتَخْلِفُ الْتَخْلِفُ الْتَخْلِفُ الْتَخْلِفُ الْتَخْلِفُ اللَّهِ اللَّهُ الْتَخْلِفُ اللَّهُ اللَّ

السادس: وصل آخر السورة بالتكبير مع الوقف عليه ثم وصل البسملة بأول السورة مثاله:

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۞ اللهُ أَكْبُرُ ﴾ ثم يقف ﴿ بِنسِ اللهِ النَّجْنِ النَّجْنِ النَّجْنِ النَّجْنِ ﴾ .

السابع: وصل الجميع، أي وصل آخر السورة بالتكبير بالبسملة بأول السورة بدون وقف في ذلك كله مثاله:

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَعَدِّنْ ۞ اللَّهُ أَكْبُرُ بِنَدِ اللَّهِ النَّجْنِ الْتَكِيدِ ۞ أَلَهُ أَكْبُرُ بِنِدِ مِ اللَّهِ النَّجَيدِ اللَّهِ النَّكِيدِ اللَّهِ النَّالِي النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

والوجه الممنوع هو وصل آخر السورة بالتكبير وبالبسملة والوقف ثم الابتداء بأول السورة. وهذا يمتنع لئلا يتوهم أن البسملة لآخر السورة كما مر في البسملة.

### حكم وصل آخر السورة بالتكبير:

إذا وصل آخر السورة بالتكبير فلا يخلو من أن يكون الحرف الأخير في السورة ساكناً أو متحركاً، فإن كان ساكناً نحو: ﴿ فَأَرْغَب ﴾ و ﴿ أَقُرْبَ ﴾ وجب كسر الساكن تخلصاً من التقاء الساكنين، حالة وصله بلفظ [اللَّهُ أَكْبُرُ] هكذا: ﴿ فَأَرْغَب (١) اللهُ أَكْبُرُ ﴾ وكذلك ﴿ وَأَقْتَرَبَ اللَّهُ أَكْبُرُ ﴾ وكذلك إن كان الحرف الأخير مُنوَّناً فإنَّ نون التنوين تكسر كذلك مثل ﴿ إِنَّامُ كَانَ تَوَّابُـا﴾ تقرأ كما يلي: ﴿إِنه كَانَ تُوابَنِ اللهُ أَكْبُر ﴾ وإذا كان الحرف الأخير متحركاً فإنه يوصل بالتكبير بحركة إعرابه دون أي تغيير، سواء كانت حركته فتحة كآخر الماعون والفلق أو كسرة كآخر التكاثر والعصر أو ضمة كآخر الكوثر، وإذا كان آخر السورة هاء الضمير مثل آخر البينة والزلزلة وجب حذف الصلة لالتقاء الساكنين.

وقد أشار إلى ذلك الشاطبي في الحرز بقوله:

وما قَبْلَه مِن ساكنِ أو مُنَوَّنِ فَلِلسَّاكِنَيْنِ اكْسِرْهُ في الوصْلِ مُرْسَلاً وَلَا تَصِلَنْ هَاءَ الضَّمِيرِ لِتُوصَلَا (٢)

وَأَذْرِجْ عَلَى إِعْرابِهِ ما سواهُما

قال صاحب «هداية القارئ»:

اعلم أن حكم التكبير في الصلاة أنه سنة ثابتة فيها كثبوتها في خارجها وقد تكلم في هذه المسألة غير واحد من الثقات الجهابذة الأثبات فقد ذكر الحافظ ابن الجزري في النشر بأسانيده إلى الصحابة والتابعين بثبوت التكبير في الصلاة وغيرها، ثم قال الحافظ ابن الجزري بعد ذلك: وقال الشيخ أبو الحسن السخاوي: وروى بعض علمائنا الذين اتصلت قراءتنا بإسناده عن أبي

<sup>(</sup>١) ولا يخفى مراعاة ترقيق لام لفظ الجلالة في مثل هذه القراءة.

<sup>(</sup>٢) من كتاب جهد الفقير في تجويد كلام العلي القدير ص(١٨٣ ـ ١٨٨)، للمؤلف.

محمد الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد القرشي قال: صلبت خلف المقام بالمسجد الحرام في التراويح في شهر رمضان فلما كانت ليلة الختم كبرت من خاتمة الضحى إلى آخر القرآن في الصلاة فلما سلمت التفت وإذا بأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قد صلى ورائي فلما أبصرني قال: أحسنت أصبت السنة. . . إلى أن قال كَالله: فقد ثبت التكبير في الصلاة عن أهل مكة فقهائهم وناهيك بالإمام الشافعي وسفيان بن عيينة وابن جريح وابن كثير وغيرهم . . . إلى أن قال: ورأيت أنا غير واحد من شيوخنا يعمل به ويأمر من يعمل به في صلاة التراويح وفي الإحياء في ليالي رمضان حتى كان بعضهم من يعمل به في الله التمامي قام بما بقي من القرآن في ركعة واحدة يكبر إثر كل سورة فإذا انتهى إلى ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنّاسِ ﴾ كبر في آخرها ثم يكبر ثانياً للركوع، وإذا قام في الركعة الثانية قرأ الفاتحة وما تيسر من أول البقرة وفعلت أنا كذلك مرات لما كنت أقوم بالإحياء بدمشق ومصر.

وأما من كان يكبر في صلاة التراويح فإنهم يكبرون إثر كل سورة ثم يكبرون للركوع. وذلك إذا آثر التكبير آخر كل سورة. ومنهم من كان إذا قرأ الفاتحة وأراد الشروع في السورة كبر وبسمل وابتدأ السورة... إلى أن قال كَثْلَهُ: ثم رأيت كتاب الوسيط تأليف الإمام الكبير شيخ الإسلام أبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي الشافعي رحمه الله تعالى وفيه ما هو نص على التكبير في الصلاة... ثم عرج بعد ذلك على المذاهب الفقهية فقال: والقصد إنني تتبعت كلام الفقهاء من أصحابنا \_ يعني الشافعية \_ فلم أر لهم والقصد إنني تتبعت كلام الفقهاء من أصحابنا \_ يعني الشافعية \_ فلم أر لهم قال الفقيه الكبير أبو عبد الله محمد بن مفلح في كتاب الفروع له: "وهل يكبر لختمه من الضحى أو ألم نشرح آخر كل سورة فيه روايتان ولم تستحبه الحنابلة لقراءة غير ابن كثير، وقيل: ويهلل. انتهى.

ثم قال الحافظ ابن الجزري بعد ذلك:

ولما منّ الله علي بالمجاورة بمكة ودخل شهر رمضان فلم أر أحداً ممن صلى التراويح بالمسجد الحرام إلا يكبر من الضحى عند الختم فعلمت أنها سنة باقية فيهم إلى اليوم... ثم قال رحمه الله تعالى: "والعجيب ممن ينكر

التكبير بعد ثبوته عن النبي ﷺ وعن أصحابه والتابعين». انتهى كلام الحافظ ابن الجزري ملخصاً من «النشر»(١).

وقال صاحب «هداية القارئ»(٢).

ويؤخذ من كلام الحافظ ابن الجزري في «النشر» والذي سقناه آنفاً الأحكام الآتية:

أولاً: إن التكبير سنة مطلقة في الصلاة وخارجها. وقد ثبت فعل هذه السنة عند فقهاء مكة المشرفة وغيرهم من فقهاء الأمصار في صلاة التراويح وغيرها.

ثانياً: إن التكبير في الصلاة بالنسبة للمذاهب الفقهية قد ثبت عند الشافعية وعلى رأسهم إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه وأنه لم يثبت عند الحنفية ولا عند المالكية أما الحنابلة فقد ورد عنهم فيه روايتان التكبير وعدمه وعندهم إن أخذوا بالتكبير لم يكن مستحبًّا لقراءة غير قراءة ابن كثير وحال أخذهم بالتكبير يجوز معه التهليل كما قيل عندهم.

ثالثاً: أنه لا وجه لمن أنكر التكبير بعد ثبوته عن النبي ﷺ وعن الصحابة والتابعين الله وعنا معهم بمنه وكرمه آمين.

هذا: وذكر في «الإتحاف» أن التكبير مندوب في الصلاة في الختم وغيره حتى لو قرأ سورة من سور التكبير كالكافرون والإخلاص مثلاً في ركعتين كبر.

وقد اختلفوا في أداء التكبير في الصلاة هل يجهر به أو يسر أو هو تابع لها في السرية والجهرية أقوال. وأميل إلى أن التكبير يكون تابعاً للصلاة في السر والجهر فهو أحب إليَّ والله تعالى أعلى وأعلم. اهـ.

<sup>(</sup>١) النشر في القراءات العشر (٢/ ٤٢٤ ـ ٤٢٩).

٢) هداية القاري إلى تجويد كلام الباري (٢/ ٦١١ ـ ٦١٢).



#### مكية وآياتها ثماني آيات

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَمَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ اَلَّذِى اَلْهُوكَ ۞ وَمَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ اَلَّذِى أَنْفَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ الَّذِى أَنْفَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ اللَّهِ يَشْرُ ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبْ ۞ وَرَفَعْنَا لَكُ مَعَ ٱلْمُشْرِ يُشْرُ ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبْ ۞ وَلِكَ رَبِكَ فَأَرْغَب ۞ .

هذه السورة المكية بالإجماع بينت ثلاث نعم أنعم الله تعالى بها على نبيه على أثر الثلاث التي جاءت في السورة التي قبلها، وكأن موضوعهما واحد، حتى قيل: إنهما سورة واحدة، ولكن المتواتر أنهما سورتان، وإن كانتا متصلتين معنى.

فقررت هذه السورة أن الله تعالى شرح صدر نبيه على وملأه حكمة وهيأه لتلقي الوحي العظيم والنور المبين، وحط عنه ما أثقل ظهره من أعباء الدعوة، وأعلى منزلته، ورفع مقامه في الدنيا والآخرة وقرن اسمه باسمه في أصل العقيدة وشعائر الدين، وبشرت الآيات بأن مع العسر يسراً، وهذه سنة الله تعالى، ودعت الرسول على أن يجتهد في الخير بعد الخير وفي الدعوة، وأن الله تعالى هو وليه وناصرة.

قوله تعالى: ﴿ أَلَرُ نَشَرَحُ لَكَ صَدَرُكَ ﴿ استفهام تقريري، أي قد شرحنا لك صدرك، وشرح الصدر في رأي الجمهور تنويره بالحكمة وتوسيعه لتلقي ما يوحى إليه، وهذا شرح معنوي، وقد يكون حسياً بمعنى شق صدره على فقد وقع ذلك مراراً، مرة في صغره لإخراج حظ الشيطان، وهو الدم الأسود، الذي يميل به القلب إلى المعاصى، ويعرض عن الطاعات، ومرة عند ابتداء

الوحي، ومرة ليلة الإسراء، ومن الأحاديث في هذا ما يلي:

قال مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله على أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان. فأخذه فصرعه فشق عن قلبه. فاستخرج القلب. فاستخرج منه علقة. فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه (يعني ظئره) فقالوا: إن محمداً قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره.

قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشّار، حدثنا محمد بن جعفر وابن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة رجل من قومه أن النبي على قال: «بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلاً يقول: أحد بين الثلاثة، فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا». قال قتادة: قلت ـ يعني قلت لأنس بن مالك ـ: ما يعني؟ قال: «إلى أسفل بطني، فاستُخرج قلبي، فغسل قلبي بماء زمزم ثم أعيد مكانه، ثم حُشِيَ إيماناً وحكمة».

وقوله تعالى: ﴿وَوَصَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿ الَّذِي الْقَصَىٰ طَهْرَكَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

وأما قوله تعالى في الآية الأخرى مخاطباً نبيه على: ﴿لِيَنْفِرُ لَكَ الله مَ مَن ذَلِكَ وَمَا تَأَخَرُ ﴾ [الفتح: ٢] وما جاء في السنة أنه على كان يقوم الليل، ويطيل القيام حتى تتورم قدماه الشريفتان، فلما قيل له: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدا شكورا»؟ فهذا يعني ثبوت مغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة في الكتاب والسنة، ولا شك أن هذا من خصائصه على، أما غيره من الناس فيحتاج إلى التوبة من الذنب وقد يغفر الله تعالى لمن يشاء بدون توبة ما دون الشرك. فالحاصل أن المقطوع به أن النبي على قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن الرسل معصومون من مقارفة الذنوب والآثام، وقد يُراد \_ والله أعلم \_ ما فعله على عن اجتهاد وعوتب عليه، كإذنه للمنافقين في التخلف عن الجهاد حين اعتذروا، وأخذه وعوتب عليه، كإذنه للمنافقين في التخلف عن الجهاد حين اعتذروا، وأخذه الفداء من أسرى بدر، وعبوسه في وجه الأعمى، ونحو ذلك، أو هو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين.

وقوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكُوكَ ﴿ أَي أَعلينا قدرك ومقامك في الدنيا والآخرة، فجعلتك خاتم النبيين، وجعلت أمتك خير الأمم، وأنزلت عليك القرآن، خير كتاب وأخذت الميثاق على النبيين وأممهم أن يؤمنوا بما بعثتك به، وقرنت اسمك باسمي في الشهادة والآذان وكثير من الذكر والعبادة،

وجعلت طاعتك من طاعتي ﴿ مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ [النساء: ١٠]، وصليت عليك وملائكتي وأمرت المؤمنين بأن يصلوا عليك ويسلموا ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَسَلِمُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا شَلِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا ﴾ وَمَلَيْكَ يَمُلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦].

أخرج أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه وأبو نعيم في «الدلائل» عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله على قال: «أتاني جبريل فقال: إن ربك يقول: أتدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله أعلم. قال: إذا ذُكرتُ ذُكرتَ معي».

وأخرج ابن أبي حاتم عن عدي بن ثابت قال: قال رسول الله على: «سألت ربي مسألة وددت أني لم أكن سألته. قلت: أي رب اتخذت إبراهيم خليلاً، وكلمت موسى تكليماً. قال: يا محمد ألم أجدك يتيماً فآويت، وضالاً فهديت، وعائلاً فأغنيت، وشرحت لك صدرك، وحططت عنك وزرك، ورفعت لك ذكرك فلا أذكر إلا ذكرت معي واتخذتك خليلاً؟».

وأخرج أبو نعيم في «الدلائل» عن أنس قال: قال رسول الله على: «لما فرغت من أمر السموات والأرض قلت: يا رب، إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرّمته، اتخذت إبراهيم خليلاً، وموسى كليماً، وسخرت لداود الجبال ولسليمان الربح والشياطين، وأحييت لعيسى الموتى، فما جعلت لي؟ قال: أوليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله؟ أن لا أذكر إلا ذكرت معي، وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرؤون القرآن ظاهراً، ولم أعطها أمة، وأعطيتك كنزاً من كنوز عرشي: لا حول ولا قوة إلا بالله».

وقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ بُسُرًا ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ بُسُرًا ﴿ هَا بَسُارة اللّهِ عَلَيْهِ وأصحابه، فقد كان على في مكة في ضيق وشدة مما يواجه من أذى المشركين له ولأصحابه، فقد فرج الله تعالى كل هذه الكربات ونجاه من المشركين، فكأن المعنى: كما شرحنا لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، ورفعنا لك ذكرك ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ بُسُرًا ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ بُسُرًا ﴾ لأن المعرف إذا أعيد يكون الثاني عين الأول، وأما المنكر فهو غير الأول، لذلك في الآيتين يسران، وفيهما عسر واحد.

أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية ﴿إِنَّ مَعَ ٱلْمُسَرِ بُسُرًا ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: بعثنا رسول الله على ونحن ثلثمائة أو يزيدون، علينا أبو عبيدة بن الجراح، ليس معنا من الحمولة إلا ما نركب فزودنا رسول الله على جرابين من تمر، فقال بعضنا لبعض: قد علم رسول الله على أين تريدون وقد علمتم ما معكم من الزاد، فلو رجعتم إلى رسول الله على فسألتموه أن يزودكم، فرجعنا إليه، فقال: "إني قد عرفت الذي جئتم له، ولو كان عندي غير الذي زودتكم لزودتكموه". فانصرفنا، ونزلت فإن مَع ٱلمُسرِ يُسرُ في إنَّ مَع ٱلمُسرِ يُسرُ في فأرسل نبي الله إلى بعضنا، فدعاه، فقال: "أبشروا فإن الله قد أوحى إلي فإن مَع ٱلمُسرِ يُسرًا في إنَّ مَع ٱلمُسرِ يُسرًا في ولن يغلب عسر يسرين».

وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنْصَبُ ﴿ فَ أَي إِذَا فَرغت مِن عمل أعمالك النافعة فانصب، أي خذ في عمل آخر واتعب فيه، وذُكر فيه أقوال كثيرة، منها إذا فرغت من دنياك فصل، وإذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل، وقيل: إذا فرغت من تبليغ الرسالة فاستغفر لذنبك وللمؤمنين، وقال العلماء: الحمل على العموم أولى. وقال عمر بن الخطاب على أكره أن أرى أحدكم فارغاً، لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة.

وقوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ﴿ أَي اجعل همك ورغبتك فيما عند الله تعالى، وتضرع إليه، وجأر إليه وحده، فهو ناصرك ومؤيدك. وقد حقق الله تعالى لنبيه على ما وعده فأيده بنصره وأظهر دعوته دعوة الحق، حتى خرج على من الدنيا قرير العين بما حقق الله تعالى من كمال الدين ورفعة الإسلام، وفيما يلي ألخص في كلمات يسيرة لمحة من السيرة العطرة:

فقد بعث الله تعالى نبيه محمداً عَلَيْ على حين فترة من الرسل على رأس الأربعين من عمره فجاءه الوحي وهو يتعبد في غار حراء فأول ما نزل عليه قوله تعالى: ﴿ أَقَرَأُ بِاللَّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اَقَرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ اللَّهِ عَلَمَ بِٱلْقَلِمِ ۞ عَلَمَ بَالْقَلِمِ ۞ عَلَمَ الْإِنسَنَ مَا لَمْ يَقَلَمْ ۞ [العلق: ١ - ٥].

ثم ذهبت به خديجة الله ورقة بن نوفل، وكان ورقة قد دخل في دين النصارى وعرف الكتاب، فأخبره النبي اله من الوحي، فقال ورقة: يا ليتني فيها جدعاً، يا ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك، فقال النبي الهي «أو مخرجي هم؟».

قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جثت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً.

ثم أنزل الله تعالى على رسوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۞ قُرُ مَآلَذِرُ ۞ وَرَبَّكَ نَكَيْرَ ﴾ وَثِيَابَكَ فَطَفِرَ ۞ وَالرُّجُرُ مَآهُجُرُ ۞﴾ [المدثر: ١ ـ ٥].

فقام ﷺ بأمر ربه فبشر وأنذر فكان أول من أجابه من غير أهل بيته أبو بكر الصديق ﷺ، فبادر إلى التصديق به وقال: بأبي وأمي أهلُ الصدق أنت، أشهدُ أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وصار من دعاة الإسلام.

ثم نزل قوله تعالى: ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ الحجر: ٩٤]. فصدع بأمر الله تعالى وجهر بدعوته، فجعلت قريش تسخر به وتستهزئ به ويؤذونه بالقول وبالفعل، وكان من أشد الناس إذاء له وسخرية به عمه أبو لهب، الذي قال الله تعالى فيه: ﴿ تَبَتْ يَدَا آبِي لَهَبٍ وَتَبَ ۞ [المسد: ١].

حتى بلغ من إيذائهم له، أن ألقوا عليه فرث الناقة وسلاها وهو ساجد، فلم يقدر أحد على رفعه عنه، فلم يزل ساجداً حتى جاءت ابنته فاطمة فألقته فلما رأى على استهانة قريش وشدة إيذائهم له ولأصحابه، خرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الإسلام، فردوا عليه رداً قبيحاً وأغروا به غلمانهم وسفهاءهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه على فرجع عنهم ومد يد الافتقار إلى ربه فدعا بالدعاء المشهور:

(اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب على فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علي غضبك أو ينزل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك).

ثم قَيَّض الله له الأنصار فبايعوه على عبادة الله وحده لا شريك له وأن يمنعوه إذا قدم عليهم مما يمنعون منه نساءهم وإبناءهم.

فأذن الله تعالى لرسوله على بالهجرة، فهاجر في شهر ربيع الأول بعد ثلاث عشرة سنة من مبعثه، وكان بصحبته أبو بكر فاختفيا في غار ثور ثلاثة أيام، والمشركون يطلبونهم من كل وجه، حتى كانوا يقفون على الغار الذي فيه رسول الله على وأبو بكر. قال أبو بكر: يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا.

قال النبي ﷺ: «لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما».

فنجى الله تعالى نبيه على وصاحبه من المشركين، وأخذ في طريق الهجرة فلما سمع الأنصار ذلك، جعلوا يخرجون كل يوم إلى حرة المدينة ليستقبلوا رسول الله على حتى يردهم حر الظهيرة، فوصل يوم الاثنين ثاني عشر من ربيع الأول فكان ذلك اليوم هو أنور يوم وإشرفه فاستقبله المسلمون بفرح عظيم، وكبروا فرحاً بمقدمه المبارك وتلقوه بالبشرى وحيوه تحية النبوة وأحاطوا به والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه والله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، وخرجت المدينة بأسرها تستقبله والنساء والصبيان، الله أكبر هذا رسول الله هذا رسول الله، هذا نبي الرحمة، هذا ركب الهدى هذا الداعي البشير، هذا محمد صفوة الله في خلقه وكان الأنصار كل واحد يأخذ بزمام ناقة رسول الله على يريد أن يكون نزوله عنده وهو يقول: «دعوها فإنها مأمورة».

حتى إذا أتت محل مسجده اليوم بركت، ثم قامت فسارت غير بعيد، ثم رجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه، ثم تحللت ووضعت جرانها، فنزل عنها ﷺ، وسكن دار أبى أيوب الأنصاري، حتى بنى مسجده ومساكنه.

وهكذا حل نبي الرحمة ورسول الهدى في دار الهجرة بين المهاجرين والأنصار، ومن هناك أضاءت شمس الرسالة المشارق والمغارب وجاء الحق وزهق الباطل ﴿ هُوَ الَّذِي آَرْسَلَ رَسُولُهُ إِلْمُدَىٰ وَدِينِ الْمَتِي لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوَ كُوهِ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [الصف: ٩].



#### مكية وآياتها ثمان

عن البراء بن عازب: كان النبي على يقرأ في سفر في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه. أخرجه الجماعة.

## بِشْمِهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَاللِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۞ وَمُورِ سِينِينَ ۞ وَهَلَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞ لَقَدْ خَلَقْنَا الْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞ لَقَدْ خَلَقْنَا الْبِلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي الْحَسَنِ تَقْوِيمِ ۞ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعِمْلُوا الصَّلِحَتِ فَلَهُمْ أَجْرُ عَيْرُ مَمُنُونٍ ۞ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ۞ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَمْكِمِ اللَّهُ بِأَمْكَمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّلْمُ الللَّهُ الل

أقسم الله تعالى في مستهل هذه السورة بثلاثة أماكن شرفها الله تعالى بإنزال الوحي فيها على أنبيائه ورسله، فأقسم بثمرتين مباركتين إشارة إلى منبتهما وهو بيت المقدس، وأقسم بجبل الطور وبمكة المكرمة، على أنه تش خلق الإنسان في أجمل صورة، وكمله بالعقل، والإرادة وغير ذلك من صفات الكمال، ثم إن الإنسان إذا لم يقم بشكر نعمة ربه فسيرده إلى أسفل سافلين إلا من آمن وعمل الصالحات، فسينال ثواباً جزيلاً لا انقطاع له، ثم ختمت السورة بالإنكار على من كذب بالبعث بعد تقريره وإثباته.

قوله تعالى: ﴿وَالِينِ وَالزَّيْوُنِ ﴿ ﴾ أقسم الله تعالى بهاتين الثمرتين: التين الذي يؤكل غذاء ودواء، والزيتون الذي يُتَغَذَّىٰ بثمره، ويعتصر منه الزيت أدماً ودواء، وخصهما لما فيهما من المنافع، قال ابن عباس: هو تينكم الذي تأكلون، وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت. اه. ولعل في ذكرهما إشارة إلى فضل

منبتهما، وهو بيت المقدس، موطن رسول الله عيسى ابن مريم ومحل مولده عليه.

﴿ وَمُورِ سِينِينَ ﴾ وهو جبل الطور بسيناء، أقسم الله تعالى به لأنه المكان المبارك الذي كلم الله عليه موسى الله .

﴿ وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴿ وَهُو مَكُهُ الْمَكْرَمَةُ، أَقْسَمُ الله بِهُ لَكُرَامَتُهُ وَبِعِثُهُ نَبِيهُ مَحْمَدُ ﷺ منه، وهو بلد أمن وسلام من دخله كان آمناً، وبه المسجد الحرام أول بيت وضع للناس وهدى للعالمين.

قال ابن كثير كَالله(۱): وقال بعض الأئمة: هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبياً مرسلاً من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار (فالأول) محلة التين والزيتون وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم على . (والثاني) طور سنين وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران . (والثالث) مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناً وهو الذي أرسل فيه محمداً على قالوا: وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة: جاء الله من طور سيناء \_ يعني الذي كلم الله عليه موسى بن عمران \_ وأشرق من ساعير \_ يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى \_ واستعلن من جبال فاران \_ يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمداً على فذكرهم مخبراً عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان، ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منهما . اه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: فقوله تعالى (٢): ﴿ وَالنِّينِ وَالزَّيْوَنِ ﴾ وَمُورِ سِينِينَ ﴿ وَمَلَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ وقسام منه بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة. التي ظهر فيها نوره وهداه، وأنزل فيها كتبه الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن. كما ذكر الثلاثة في التوراة بقوله: جاء الله من طور سيناء، وأشرق من ساعير، واستعلن من جبال فاران. اه.

وقال(٣): وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٤/ ٦٣/٥).

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح (٧/٥).

<sup>(</sup>٣) الجواب الصحيح (٥/١٩٧).

مكة. فإن ادعوا أنها غير مكة ـ وليس ينكر ذلك من تحريفهم وإفكهم ـ قلنا: أليس في التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فاران؟ وقلنا: دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران، والنبيّ الذي أنزل عليه كتاباً بعد المسيح. أو ليس استعلن وعلن بمعنى واحد وهما: ظهر وانكشف. فهل تعلمون ديناً ظهر ظهور الإسلام وفشا في مشارق الأرض ومغاربها فشوه؟؟اه.

وقال<sup>(۱)</sup>: ولما كان ما في التوراة خبراً عنها، أخبر بها على ترتيبها الزماني، فقدم الأسبق فالأسبق. وأما في القرآن، فإنه أقسم بها تعظيماً لشأنها، وذلك تعظيم لقدرته سبحانه وآياته وكتبه ورسله، فأقسم بها على وجه التدريج درجة بعد درجة، فختمها بأعلى الدرجات. فأقسم أولاً بالتين والزيتو، ثم بطور سنين، ثم بمكة؛ لأن أشرف الكتب الثلاثة القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل، وكذلك الأنبياء.اه.

قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ﴿ هَذَا جَوَابِ القَسَمِ، أَي خَلَقنا الإنسان كَائناً في أَحْسَنَ تقويم وتعديل، فالإنسان هو أجمل المخلوقات الأرضية، قال تعالى: ﴿ وَصَوَّرَكُمْ مَا فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾ [غافر: 13] فخلق الله تعالى الإنسان في أحسن صورة وأجمل شكل وأبدع تكوين، وميزه بالعقل والإرادة والعلم، وجعل منهم الأنبياء والرسل والصديقين والمقربين والشهداء والصالحين، وكرَّم الله تعالى الإنسان وسخر له كل شيء، قال تعالى: ﴿ وَالشَهْدَاء والصالحين مَنَّ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ وَمَلَئنَاهُم فِي الْإِسَرَاء: ٧٠] وقال تعالى: ﴿ وَسَخَرَ لَلْ اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ مَا فِي الْلَازِينِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَئِتِ لِقَوْمِ يَنفَكُرُونَ ﴾ [الإسراء: ٧٠] وقال تعالى: ﴿ وَسَخَرَ لَلْهُ مَا فِي السَّنَوْتِ وَمَا فِي الْفَرَضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَئتِ لِقَوْمٍ يَنفَكُرُونَ ﴾ [الجاثية: ١٣].

رُوي أن بعض السلف كان يحب زوجته حباً شديداً، فقال لها يوماً: أنت طالقٌ ثلاثاً إن لم تكوني أحسن من القمر!! فاحتجبت عنه وقالت: طلقتني، فحزن حزناً شديداً وذهب إلى الخليفة «المنصور» وأخبره الخبر، فاستحضر الفقهاء واستفتاهم، فقال جميع من حضر: قد طُلَقت، إلا رجلاً واحداً من

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص (٢٠٧).

أصحاب أبي حنيفة فقد بقى ساكتاً فقال له المنصور: ما لك لا تتكلم؟ فقال له الرجل: يا أمير المؤمني، يقول الله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِيَ أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ﴾ فليس شيء أحسن من الإنسان، فقال: صدقت، وردها إلى زوجها.

وقوله تعالى: ﴿ وَمِنكُم مَن رَدَّنَهُ أَسَفَلَ سَفِلِينَ ﴿ وَهِ أَي رددناه إلى أرذل العمر كما قال تعالى: ﴿ وَمِنكُم مَن رُدُ إِلَى أَرَنُكِ ٱلْعُمُرِ ﴾ [النحل: ٧٠]، وقيل: معناها: ثم رددنا الكافر إلى النار، وسيأتي تقريره عند بيان نوع الاستثناء، ومن ثم فإنه قد يكون مِن النّاس مَنْ تعود به حاله إلى أن يكون أسفل سافلين بعد أن كان في الأعلى من الإيمان والعلم، نعوذ بالله من الحور بعد الكور.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا ٱلنَّينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا ٱلصَّلِحَتِ استثناء متصل من ضمير ﴿رَدَّنَهُ العائد على ﴿ ٱلإنسَانُ ﴾ أي إلا المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإنهم لا يردون إلى أسفل سافلين يوم القيامة، بل يدخلون الجنة برحمة الله تعالى لتمسكهم بإيمانهم وبقائهم عليه حتى الموت ﴿ فَلَهُمْ أَجُرُ ﴾ أي ثواب ﴿ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ أي غير مقطوع أو غير ممنون به، مع أن الله تعالى له المنة على عباده في كل شيء.

وإن كان الرّد المراد هو الرد إلى أرذل العمر وقد سبق بيانه فالاستثناء منقطع، ويحمل المعنى على الصالحين من الهرميٰ، فيكون المعنى: لكن الذين كانوا صالحين من الهرميٰ لهم ثواب دائم غير منقطع، أو غير ممنون به عليهم لصبرهم على ما ابتلوا به من الهرم والشيخوخة.

وربما كان في ذلك سبباً لعجزهم عن كثير من العبادات التي كانوا يؤدونها في شبابهم، وفيما يلي من الأحاديث والآثار ما يؤيد ذلك: أخرج أحمد والبخاري وابن حبان عن أبي موسى قال: قال رسول الله على: "إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً» وفي رواية عنه: ثم قرأ على: ﴿فَلَهُمْ أَجُرُ عَيْرُ مَتُونِ ﴾؛ أخرج الطبراني عن شداد بن أوس قال: سمعت رسول الله على يقول: "إن الله تبارك وتعالى يقول: إذا ابتليت عبداً من عبادي مؤمناً فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه كيوم ولدته أمه من الخطايا، ويقول الرب على: إني أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك».

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر وابن البي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ﴿ لَقَدْ خَلَقَا الْإِنسَانَ فِي آخْسَنِ تَقْوِيدٍ ﴾ قال: في أعدل خلق ﴿ ثُرُ رَدَدْتُهُ أَسْفَلَ سَغِلِينَ ﴾ يقول: إلى أرذل العمر ﴿ إِلّا الَّذِينَ مَامُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فَلَهُمْ أَجُرُ عَيْرُ مَتُونِ ﴾ غير منقوص. يقول: فإذا بلغ المؤمن أرذل العمر، وكان يعمل في شبابه عملاً صالحاً كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل في صحته وشبابه، ولم يضره ما عمل في كبره، ولم يكتب عليه الخطايا التي يعمل بعد ما يبلغ أرذل العمر.

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ﴿ لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ فِيَّ أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ﴾ قال: خلق كل شيء منكباً على وجهه إلا الإنسان ﴿ ثُمَّ رَدَدْتَهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ﴾ إلى أرذل العمر ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ الآية قال: فأيما رجل كان يعمل عملاً صالحاً وهو قوي شاب فعجز عنه جرى له أجر ذلك العمل حتى يموت.

وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر وذلك قوله: ﴿ ثُمَّ رَدَّنَهُ أَسَّفَلَ سَيْفِلِينَ ﴾ إلّا الذين قرؤوا القرآن.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة قال: كان يقال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، ثم قرأ: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي أَخْسَنِ تَقْوِيمِ ﴾ أَمُ رُدَدْتُهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ﴾ وألا ٱلذِينَ المَنوُلُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ والله على الله يكون حتى لا يعلم من بعد علم شيئاً.

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَيْفِلِينَ وَأَخْرَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا ﴾ [النحل: ﴿ لِكُنْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا ﴾ [النحل: ٧] قال: ولا ينزل تلك المنزلة أحد قرأ القرآن، وذلك قوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ثُمُّ رَدَدْتُهُ أَسَفَلَ سَفِلِينَ ﴿ ﴾ يقول: إلى الكبر وضعفه فإذا ضعف وكبر عن العمل كتب له مثل أجر ما كان يعمل في شبيبته.

وقوله تعالى: ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعَدُ بِالدِّينِ ﴾ أي أي أي شيء يحملك على التكذيب أيها الإنسان بعد هذا البيان ﴿ بِالدِّينِ ﴾ أي الجزاء بعد الموت وفيه إشارة إلى ما سبق بيانه وإثباته من دلائل قدرة الله تعالى على خلق كل شيء ومن جملته الإنسان على وجه الإبداع والإيجاد من العدم، أفبعد ظهور هذه الدلائل والحجج الواضحة يكون هناك مجال للتكذيب؟ وأي شيء يحملك ويضطرك على ذلك أيها الإنسان الضعيف؟ أفلا يكفي أن ينظر الإنسان إلى نفسه وأصله وخلقته؟ وكيف يرى ويفكر ويتكلم ويحب ويكره، وغير ذلك، ومَنْ الذي أقدره على ذلك؟ ﴿ وَفِي الفُسِكُمُ أَفَلا بُقِرُونَ ﴿ الذاريات: ٢١].

ثم بعد هذا التقرير العظيم والحق الجلي، قال تعالى: ﴿ أَيْسَ اللّهُ بِآخَكِمِ الْجَلّمِ اللّهُ بِآخَكِمِ الْجَلّمِ اللّمَ اللهُ تعالى أنه أحكم الحاكمين قدراً وشرعاً، وله الحكم وإليه يرجع الأمر كله. ويستحب أن يقول من قرأ هذه السورة: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، للآثار الآتية:

أخرج الترمذي وابن مردويه عن أبي هريرة يرويه: «من قرأ ﴿وَالِيِّنِ وَالزَّبْتُونِ فقرأ ﴿أَلِيَّسَ اللهُ بِأَمْكِمِ اللَّهُ بِأَمْكِمِ اللَّهُ بِأَمْكِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة ﴿أَلَيْسَ اللّهُ بِأَخَكِمِ اَلْمَكِمِينَ ﴿ قَالَ: ذُكر لنا أَن نبى ﷺ كان يقول: «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين».



#### مكية وآياتها تسع عشرة آية

### بِشْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

َ ﴿ أَقُرَأُ بِاَسْدِ رَبِكَ الَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اَقُرَأُ وَرَبُكَ الْأَكْرُمُ ۞ اللَّذِى عَلَمْ بِالْفَقَلِ ۞ عَلَمْ الْإِنسَانَ لَيَطْفَقُ ۞ اَن زَبَاهُ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ ع

صدر هذه السورة هو أول ما نزل من القرآن كما صحت بذلك الأخبار، على أن أول سورة نزلت كاملة هي الفاتحة ويُروى غير ذلك وتضمنت هذه السورة تلقين النبي على الكلام القرآني، إذ لم يكن يلا يعرف التلاوة من قبل، وفي ذلك المعجزة العظيمة له الله كما أن هذه السورة رفعت شأن القراءة والتعلم، إذ أول كلمة وأقراكه لأن القراءة مفتاح العلم، وتشير السورة إلى أن الثراء والقوة قد يدفعان النفوس إلى مجاوزة حدود الله تعالى، والعاقبة للمتقين، إذ المرجع إليه تعالى فيجازي كلا بعمله، وفيها تهديد للطغاة الذين يصدون عن الحق بأشد العذاب، وذلك بأن يؤخذ بنواصيهم ويقذفون في النار المحرقة، ولا ناصر لهم من سطوة بأن يؤخذ بنواصيهم ويقذفون في النار المحرقة، ولا ناصر لهم من سطوة الجبار، ثم ختمت السورة بأمر النبي على وأتباعه بعدم الالتفات إلى أولئك الطغاة الصادين عن عبادة الله تعالى، ثم أمرت بالتقرب إلى الله تعالى بما شرع.

وفي كون أول آيات هذه السورة هو أول ما نزل من القرآن العظيم نورد هذا الحديث الصحيح:

أخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف وابن مردويه والبيهقي من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: «أول ما بدئ به رسول الله على من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة، فيزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: ﴿أَوَّلُ وَاللهُ وَقَلْ: ﴿أَوْلُهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَمُ إِلْقَلَى فَقَال : ﴿أَوْلُ إِلْتِي رَبِكَ الدِي عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَمُ إِلْقَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزيز ـ ابن عم خديجة وكان امرئ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله على عوسى، يا ليتني أكون فيها جذعاً، يا ليتني أكون فيها حياً إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله على عدي، فإلى مخرجي هم؟» قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً.

ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: «بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت، فقلت: دثروني». فأنزل الله ﴿يَأَيُّهُ ٱلمُدَّرِّرُ شَ﴾ [المدثر: ١ فحمى الوحى وتتابع».

قوله تعالى: ﴿أَقَرَأُ بِأَسِرِ رَبِكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾ هذا أمر من الله تعالى إلى نبيه ﷺ أن يقرأ ما يُوحى إليه من ربه تعالى مفتتحاً باسم الخالق ﷺ، الذي برأ وذرأ وفطر وأنشأ وأوجد كل شيء، كما قال تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ فَهُو عَلَى كُلِّ مُقَدِّرُمُ لَقَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢] وكقوله تعالى: ﴿اللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الزمر: ٢٢].

وبعد أن ذكر الله تعالى أنه خلق كل شيء خصّ خلق الإنسان بالذكر تكريماً له وتشريفاً، لأنه أشرف المخلوقات الأرضية وإليه التنزيل وهو المأمور بالقراءة فقال تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ العلق جمع علقة، وهي تشبه الدودة الصغيرة، وقد أثبت الطب الحديث أن النطفة التي خلق منها الإنسان تحتوي على حيوانات منوية تشبه الديدان الصغيرة لها رأس وذنب، لا ترى بالعين المجردة وإنما بالمجهر، وأصل الإنسان من تراب، حيث خلق آدم من تراب ونسله من نطفة من ماء مهين، ثم يتحول إلى علقة ثم إلى مضغة، أي قطعة لحم، ثم يخلق الله كما يشاء.

ثم كرر الأمر بالقراءة للتأكيد والتقرير فقال تعالى: ﴿ آفَرَا وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ مستأنفة لإزاحة في العلى المرت به من القراءة، وجملة ﴿ رَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ مستأنفة لإزاحة ما اعتذر به النبي على من قوله: «ما أنا بقارئ» أي لست متعلماً للقراءة، فقيل له: اقرأ وربك الذي أمرك بالقراءة هو الأكرم. و ﴿ ٱلْأَكْرَمُ ﴾ الذي لا يوازيه كرم، فيقبل العمل القليل، ويعطي عليه الأجر الجزيل، كما في مضاعفة الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، مثل من قرأ ﴿ المّر في للاثة أحرف بثلاثين حسنة أو تضاعف، وغير ذلك من الكرم، حيث يحلم عن جهل العباد، فلا يعجل بعقوبتهم، ولا نهاية لكرمه في .

فهو سيعينك على تلاوة ما يوحى إليك وأنت أمي، ﴿وَمَا كُنتَ لَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ. مِن كِنَابٍ وَلَا تَخْطُهُ بِيَمِينِكَ ﴾ [العنكبوت: ٤٨].

وقوله تعالى: ﴿ أَلَذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ ﴾ أي علم الإنسان الخط والكتابة بالقلم.

وقوله تعالى: ﴿ عَلَرُ الْإِنسَانَ مَا لَرُ يَتَمَ ﴿ أَي عَلَم الإِنسَانَ مَا لَم يكن يخطر بباله، وكل ما وصل أو يصل إليه الإنسان من العلوم والمعارف الاكتشافات إنما هو بتعليم الله تعالى له. فالحمد لله.

وفيما يلي أورد ما قاله الإمام ابن القيم كَثَلَثُهُ في كتابه «مفتاح دار السعادة» (١/ ٢٧٨) حول هذه الآيات:

قال الإمام ابن القيم كَالله: تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيانين، البيان النطقيّ والبيان الخطي، وقد اعتد بهما سبحانه في جملة ما اعتد به من نعمة على العبد. فقال في أول سورة أنزلت على رسول الله ﷺ: ﴿ أَفَرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ خَلَقَ ٱلإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ آقراً وَرَبُّكَ ٱلأَكْرَمُ ۞ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ فسأمل كيف جمع في هذه الكلمات مراتب الخلق كلها، وكيف تضمنت مراتب الوجودات الأربعة بأوجز لفظ وأوضحه وأحسنه. فذكر أولاً عموم الخلق وهو إعطاء الوجود الخارجيّ. ثم ذكر ثانياً خصوص خلق الإنسان لأنه موضع العبرة. والآية فيه عظيمة. ومن شهوده عما فيه محض تعدد النعم. وذكر مادة خلقه ههنا من العلقة. وفي سائر المواضع يذكر ما هو سابق عليها. أما مادة الأصل وهو التراب والطين أو الصلصال الذي كالفخار، أو مادة الفرع وهو الماء المهين. وذكر في هذا الموضع أول مبادئ تعلق التخليق وهو العلقة. فإنه كان قبلها نطفة فأول انتقالها إنما هو إلى العلقة. ثم ذكر ثالثاً التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده. إذ به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس، وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين. ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض، ودرست السنن وتخبطت الأحكام، ولم يعرف الخلق مذاهب السلف.

وكان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم ودنياهم، إنما يعتريهم

من النسيان الذي يمحو صور العلم من قلوبهم. فجعل لهم الكتاب وعاء حافظاً للعلم من الضياع، كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان. فنعمة الله على القلم بعد القرآن، من أجل النعم. والتعليم به، وإن كان مما يخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلة، فإن الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهبها الله منه، وفضل أعطاه الله إياه، وزيادة في خلقه وفضله. فهو الذي علمه الكتابة، وإن كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم. فإنه علمه فتعلم. كما أنه علمه الكلام فتكلم. هذا، ومن أعطاه الذهن الذي يعي به، واللسان الذي يترجم به والبنان الذي يخط به، ومن هيأ ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائر الحيوانات، ومن الذي أنطق لسانه وحرك بنانه، ومن الذي دعم البنان بالكف، ودعم الكف بالساعد. فكم لله من آية نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم.

فقف وقفة في حال الكتابة وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو جماد، ووضعته على القرطاس وهو جماد، فتولد من بينهما أنواع الحكم وأصناف العلوم وفنون المراسلات والخطب والنظم والنثر، وجوابات المسائل. فمن الذي أجرى فلك المعاني على قلبك، ورسمها في ذهنك، ثم أجرى العبارات الدالة عليها على لسانك، ثم حرك بها بنانك حتى صارت نقشاً عجيباً، معناه أعجب من صورته، فتقضي به مآربك وتبلغ به حاجة في صدرك، وترسله إلى الأقطار النائية والجهات المتباعدة، فيقوم مقامك، ويترجم عنك. ويتكلم على لسانك ويقوم مقام رسولك، ويجدي عليك ما لا يجدي من ترسله، سوى من لسانك ويقوم مقام المراتب الثلاثة: مرتبة الوجود الذهني، والوجود اللفظي، والوجود الرسمي. فقد دل التعليم بالقلم على أنه سبحانه هو المعطي لهذه المراتب.

ودل قوله: ﴿خَلَقَ﴾ على أنه يعطي الوجود العينيّ. فدلت هذه الآيات، مع اختصارها ووجازتها وفصاحتها، على أن مراتب الوجود بأسرها مسندة إليه تعالى خلقاً وتعليماً. وذكر خلقين وتعليمين خلقاً عاماً وخلقاً خاصاً. وتعليماً خاصًا وتعليماً عاماً. وذكر من صفاته ههنا اسم ﴿ٱلْأَكْرُمُ﴾ الذي هو فيه كل خير وكل كمال. فله كل كمال وَصْفاً، ومنه كل خير فعلاً. فهو ﴿ٱلْأَكْرُمُ﴾ في

ذاته وأوصافه وأفعاله. وهذا الخلق والتعليم إنما نشأ من كرمه وبره وإحسانه، لا من حاجة دعته إلى ذلك، وهو الغنيّ الحميد. انتهى كلامه كَاللهُ.

قوله تعالى: ﴿كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَطُغَيِّ ۚ ۚ أَن رَّاهُ ٱسْتَغْنَىٰ ۚ ۚ أَي حَقاً إِن الإِنسان ليتجاوز حده، ويستكبر على ربه إن رأى نفسه استغنت بمال أو قوة أو أعوان.

وأصل ﴿ كُلّا ﴾ أنها أداة ردع وزجر، وذلك إذا تقدمها ما يقتضي ذلك، وهي هنا بمعنى حقاً لعدم تقدم كلام يقتضي الردع والزجر، لأن الآيات الخمس الأولى نزلت في أول ما نزل على ما أسلفنا، وما بعد ﴿ كُلّا ﴾ نزل بعد ذلك بفترة طويلة، مع أنه يجوز أن تكون ﴿ كُلّا ﴾ هنا ردعاً لمن قال أو عمل ما يستحق الردع، والآيات نزلت في أبي جهل خاصة، وحكمها عام في كل مَنْ اتصف بما ذكر من الطغيان والاغترار بما وهبه الله تعالى من الصحة والغنى والجاه والعز ثم يستكبر وينسى فضل الله عليه، أما المؤمن فيخرج من ذلك، فهو مفتقر إلى الله تعالى دائماً ولا يستغني عنه طرفة عين، ولا أقل من ذلك.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰ ﴾ أي المرجع والمآب في الآخرة إلى الله تعالى وحده وسيحاسب كلاً بعمله، وفيه تهديد وتحذير لذلك الإنسان من عاقبة الطغيان، وهو عام لكل طاع متكبر.

وقوله تعالى: ﴿ أَرَيْتُ (١) الَّذِي يَنْعَنُّ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴿ أَي يَمنعه عن

<sup>(</sup>١) الاستفهام للتعجيب، أي ألا تعجب من حال هذا الشقي الضال الذي ينهى عن عبادة الله تعالى.

البصلاة وهو لا يستطيع غير النهي، والناهي هو أبو جهل، والعبد المصلي هو النبي محمد على وقد كان أبو جهل يلقب في قريش بأبي الحكم، لأنهم يتحاكمون إليه ويرضون بحكمه فاغتر بنفسه وكابر ولم يسلم، فسماه النبي البا جهل، ومات كافراً في غزوة بدر الكبرى، وكما تقدم في الحديث أنه توعد النبي النبي النبي المحلي ليطأن رقبته، ولما أراد أن ينفذ منعه الله تعالى ورد كيده في نحره. وفيه تشنيع وتقبيح لفعل ذلك الكافر الذي ينهى عن عبادة الله تعالى حتى كأنه بحيث يراه كل من تتأتى منه الروية. وقد بلغ من حذر السلف ما روي عن علي الله أنه رأى في المصلى أقواماً، يصلُّون قبل صلاة العيد، فقال: ما رأيتُ رسول الله الله يفعل ذلك، فقيل له: ألا تنهاهم عن هذا؟ فقال: أخشى أن أدخل تحت قوله تعالى: ﴿أَرَابَيْتَ الَّذِى يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّ الله وقال أبو يوسف لأبي حنيفة كَالله: أيقول المصلي حين يرفع رأسه من الركوع: اللهم اغفر لي قال: يقول: «ربنا لك الحمد» ويسجد، ولم يصرِّح له بالنهي خشية النهي عن الخير.

وقوله تعالى: ﴿أَرَبْتُ إِن كَانَ عَلَى ٱلْمُدَىٰ ﴿ أَيْ المَعَبِهِ وَهُو مُحمد عَلَيْ ﴿ أَوْ أَمْرَ بِاللَّهِ الْمَنهِ فِي الإخلاص والتوحيد ﴿ أَرَبْتُ إِن كَذَب بَمَا جَاء به الرسول عَلَيْ ﴿ وَتَوَلَّى ﴾ أعرض عن الإيمان، والتقدير: أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى وهو على الهدى آمر بالتقوى، والناهي مكذب متول عن الإيمان، فما أعجب من هذا.

وقوله تعالى: ﴿أَلَرَ يَعْلَمُ ﴾ يعني أبا جهل ومن مثله ﴿إِنَّ اَللَّهَ يَرَىٰ ﴾ أي إن الله تعالى يرى ذلك الفعل فيجازيه به، وفيه وعيد شديد وتهديد عظيم.

وقيل: المراد: لنسحبنه على وجهه في الدنيا يوم بدر، وفيه بشارة بأنه تعالى يمكن المسلمين من ناصيته حتى يجروه إن لم ينته؛ وقد فعل ﷺ، فقد

رُوي أنه لما نزلت سورة الرحمن قال على: "من يقرؤها على رؤساء قريش"؟ فقام ابن مسعود وقال: أنا يا رسول الله؛ فلم يأذن له عليه الصلاة والسلام لضعفه وصغر جثته، حتى قالها ثلاثاً، وفي كل مرة كان ابن مسعود يقول: أنا يا رسول الله؛ فأذن له صلى الله تعالى عليه وسلم، فأتاهم وهم مجتمعون حول الكعبة فشرع في القراءة، فقام أبو جهل فلطمه، وشق أذنه وأدماه، فرجع وعيناه تدمعان، فنزل جبريل على ضاحكاً، فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك، فقال عليه: "ستعلم"؛ فلما كان يوم بدر قال عليه الصلاة والسلام: "التمسوا أبا جهل في القتلى" فرآه ابن مسعود مصروعاً يخور، فارتقى على صدره، ففتح عينيه فعرفه، فقال: لقد ارتقيت مرتقى صعباً يا رويعي الغنم؛ فقال ابن مسعود: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فعالج قطع رأسه، فقال اللعين: دونك فاقطعه بسيفي، فقطعه ولم يقدر على حمله، فشق أذنه، وجعل فيه خيطاً، وجعل يجره، حتى جاء به إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فجاء جبريل على يضحك ويقول: يا رسول الله! أذن بأذن والرأس زيادة.

وقوله تعالى: ﴿ وَأُسْجُدُ وَأَقْرَبِ ﴾ أي صل لربك وتقرب منه بالعبادة، وتحبب إليه بالطاعة.

وفي صحيح مسلم مرفوعاً: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء».

وسجدة التلاوة في هذه السورة من الأمور الثابتة فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة هي قال: سجدنا مع رسول الله ﷺ في سورة ﴿أَقْرَأُ السَّمَاءُ انشَقَتْ ﴿ ﴾.

ومن الذكر الوارد في سجود التلاوة أن يقول الساجد حال سجوده: "سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجراً، وامح عني بها وزراً، وارفعني بها درجة، وأبقها لي عندك ذخراً، وتقبلها مني كما تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود».



#### مكية وآياتها خمس آيات

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَنكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ ٱلْفِ شَهْرِ ۞ نَنزَلُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَثُرُ (هِى حَتَّىٰ مَطْلَع (١) ٱلْفَجْرِ﴾.

من نِعم الله تعالى على أمة محمد وأعظم الأيام يوم عرفة وأفضل فخير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وأعظم الأيام يوم عرفة وأفضل الليالي ليلة القدر التي جعل الله العمل فيها خيراً من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، واختصها ببدء نزول القرآن فيها، ورفع قدرها وشرفها وجعلها محلاً لاستجابة دعاء عباده المؤمنين، ووقتاً لنزول ملائكته الأبرار حتى طلوع الفجر، فيا لها من ليلة عظيمة القدر، رفيعة الشأن بما منحها الله تعالى من التفضيل، يغفر ذنب من قامها إيماناً واحتساباً وهي في شهر رمضان المبارك، في الأوتار من العشر الأواخر، فجدير بالمسلم أن يتحراها، ويبحث عن أرجى أوقاتها، وذلك في كتب السنة، وهذه السورة تتحدث عن ليلة القدر، فتأمل يا عبد الله، قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدِرِ ﴾ أي القرآن الكريم، أنزله الله تعالى ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل منجماً حسب الأحداث في ثلاث وعشرين سنة.

<sup>(</sup>١) ﴿مُطْلِعَ﴾ قرأ الكسائي وخلف العاشر في إختياره بكسر اللام، وقرأ الباقون بفتح اللام.

وَوُصِفَتْ ليلة القدر بالمباركة في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَكْرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ اللخان: ٣ ـ ٤] أي هي ليلة ذات شرف رفيع، وقدر عظيم، ويقدر فيها ما يكون في السنة القابلة. وكانت في شهر رمضان لقوله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي آُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدُى لِنَكَاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وقوله تعالى: ﴿وَمَا آذَرَنكَ مَا لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿ وَمَا الْفَهَا، أَيْ الْقَدْرِ خَيْرٌ أَيْنَ وَما الذي يعلمك مبلغ شأنها، وتعظيم قدرها، ثم قال: ﴿ لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ أَنِنَ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿ فَيَ العمل الصالح فيها من صلاة ودعاء وتسبيح وغير ذلك خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وهذا معناها عند الجمهور، وقيل: عنى بألف شهر جميع الدهر، لأن العرب تذكر الألف في غاية الأشياء، كما قال تعالى: ﴿ يُورَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْنَ سَنَةٍ ﴾ [البقرة: ٩٦]، وقيل: إنه ذكر للنبي على رجل من بني إسرائيل حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله تعالى ألف شهر، فعجب رسول الله على الذلك، وتمنى ذلك لأمته، فقال: يا رب جعلت أمتي أقصر الأمم أعماراً، وأقلها أعمالاً، فأعطاه الله لللة القدر.

وقيل غير ذلك، لكن المعنى لا يخرج عن فضل ليلة القدر على سائر الأيام والشهور، وأن العمل فيها خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر.

وفي الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه» [متفق عليه].

وفي صحيح ابن خزيمة والبيهقي وأبو الشيخ وابن حبان رحمهم الله عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسولُ الله ﷺ في آخر يوم

<sup>(</sup>١) يعني: جميع الدهر.

من شعبان فقال: «يا أيها الناسُ قد أظلكم شهرٌ عظيمٌ مُبارك فيه ليلة خيرٌ من ألفِ شهر، جعل الله صيامَه فريضةٌ، وقيامَ لَيلهِ تطوعاً، من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كَمَن أدى فريضةً فيما سواه، ومن أدى فيه فريضةً كان كمَن أدى سبعين فريضةً فيما سواه، وهو شهرُ الصبر، والصبرُ ثوابُه الجنة، وشهر المواساةِ، وشهرٌ يُزادُ فيه رزق المؤمن، مَنْ فَطَّرَ فيه صائماً: كان مغفرةً لذنوبِه، وعِثْقَ رقبَتِهِ من النارِ، وكان له مِثْلُ أجرهِ من غيرِ أن ينقصَ من أجرهِ شيء»، قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يُفَطِّرُ بِهِ الصائم، فقال رسول الله ﷺ: «يعطي الله هذا الثوابَ لمن فطر صائماً على تمرةٍ أو شربةٍ ماءً أو مَذْقَةِ لبَنٍ، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار».

والجمهور على أنها في كل رمضان، روى البخاري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله على قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسه تبقى» فسره كثيرون بليالي الأوتار وهو أظهر.

وروى الإمام أحمد \_ بسنده \_ عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله على عن ليلة القدر، فقال رسول الله على: "في رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر فإنها في وتر إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين أو في آخر ليلة». وروى الترمذي والنسائي \_ بسنديهما \_ عن أبي بكرة أن رسول الله على قال: "في تسع يبقين أو سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث أو آخر ليلة». يعني: التمسوا ليلة القدر؛ وقال الترمذي: حسن صحيح.

وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رجالاً من أصحاب النبي على رأوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان، فقال رسول الله على: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر» وفيهما عن عائشة في أن رسول الله على قال: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» وروى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت قال: خرج رسول الله على ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال: «خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى

فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيراً لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة».

وقوله: «فتلاحي فلان وفلان فرفعت» فيه استئناس لما يقال: إن المماراة تقطع الفائدة والعلم النافع، كما جاء في الحديث: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» وقوله: «فرفعت» أي رفع عِلْمُ تعيينها لكم، لا أنها رفعت بالكلية من الوجود كما يقول جهلة الشيعة، لأنه قد قال بعد هذا: «فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة»، وقوله: «وعسى أن يكون خيراً لكم» يعنى عدم تعيينها لكم، فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في ابتغائها في جميع محال رجائها، فكان أكثر للعبادة، بخلاف ما إذا علموا عينها فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط، وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في ابتغائها، ويكون الاجتهاد في العشر الأخر أكثر؛ ولهذا كان رسول الله ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله ﷺ ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجاه \_ البخاري ومسلم \_ من حديث عائشة؛ ولهما عن ابن عمر: كان رسول الله ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان؛ وقالت عائشة: كان رسول الله علي إذا دخل العشر أحيا الليل. وأيقظ أهله وشد المئزر؛ أخرجاه. ولمسلم عنها: كان رسول الله ﷺ يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، . . . والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات، وفي شهر رمضان أكثر، وفي العشر الأخيرة منه، ثم في أوتاره أكثر؟ والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني . . . عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله! أرأيت إن علمت أي ليلة، ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولى: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» وهذا لفظ الترمذي، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الحاكم من مستدركه وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين.

وقد أخفيت ليلة القدر في شهر رمضان ليجتهد المسلمون رمضان كله، فتزيد حسناتهم، كما أخفيت الصلاة الوسطى في الصلوات ليحافظ على الكل، والاسم الأعظم في أسمائه في ليدعى بالجميع ورضاه في طاعته ليحرص العبد على جميع الطاعات، وغضبه في معاصيه لينزجر عن الكل، وساعة

الإجابة في يوم الجمعة ليجتهد سائر اليوم، والولي في المؤمنين ليحسن الظن بكل منهم، وأجل الإنسان ليكون دائماً على أهبة، وغير ذلك مما في إخفائه حكمة بالغة، وفائدة جمة.

ومما يقال من علاماتها أن الشمس تصبح لا شعاع لها صبيحتها، وسكون البحر ليلتها، وأنها ليلة بلجة صافية ولا يسمع فيها نباح الكلاب، وغير ذلك، ذالله أعلم.

وقيل أيضاً: إنه من المعلوم أن عدد كلمات السورة ثلاثون كأيام رمضان، واتفق أن كلمة ﴿ وَيَلَ تَمام سبع وعشرين، وقيل: إن حروف ﴿ لَيَلَهُ اللَّهَ دَكِرت في السورة ثلاث مرات، وثلاثة في تسعة بسبع وعشرين. والموفق من وفقه الله تعالى.

وبعد أن بين الله تعالى مكانة ليلة القدر وأنها خير من ألف شهر بين نوعاً آخر من فضلها فقال تعالى: ﴿ فَنَزَّلُ ٱلْمَلَيْكِكُهُ ﴾ إلى الأرض أفواجاً في ليلة القدر ﴿ وَالرُوحُ ﴾ أي جبريل الله ﴿ وَيَهَا ﴾ في ليلة القدر ﴿ وَإِذْنِ رَبِّهِم ﴾ أي هي سلام من كل شر، ربهم ﴿ مِن كُلِّ أَمْنِ ﴾ من الخير والبركة ﴿ سَلَاهُ هِي ﴾ أي هي سلام من كل شر، فهي خير كلها من غروب الشمس إلى طلوع فجرها، فكلها سلام، سلام الملائكة على المؤمنين، وسلامة من كل شر، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا من الذين يتعرضون لنفحات الخبر ويفوزون بها.



#### مدنية وآياتها ثمان آيات

روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على لأبيّ بن كعب: "إن الله أمرني أن أقرأ عليك ﴿لَرْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾» قال: وسماني لك، قال: «نعم»، فبكى. ورواه البخاريّ ومسلم. وفي رواية الإمام أحمد عن أبي حبة البدري قال: لما نزلت: ﴿لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قال جبريل: يا رسول الله، إن ربك يأمرك أن تقرئها أُبَيّاً. فقال النبي على لأبيّ : "إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة». قال أُبيّ: وقد ذُكِرْتُ ثَمّ يا سول الله؟ قال: «نعم». قال: فبكى أبيّ.

## بِشــــر ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَــٰنِ ٱلرَّحِيــِــر

هذه السورة تسمى البينة أو البرية، أو لم يكن، وهي مدنية، نزلت على رسول الله ﷺ وهو بين أهل كتاب ومشركين، فجاءت تصور واقعهم، إذ علم أهل الكتاب من كتبهم نعوت خاتم النبيين ﷺ، وعلم منهم المشركون ذلك،

فكان مقتضى ذلك أن يؤمنوا إذا بعث، ولكنهم كذبوا لما بعث فيهم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، جاءهم مؤيداً بالقرآن العظيم، والحجج البينة، فكفروا وكذبوا، واتبع الوثنيون الكتابيين، فخابوا وخسروا، وجاء الرد عليهم في هذه السورة ببيان أن ما جاء به النبي على حق لا مرية فيه، وتوعد الكافرين من أهل الكتاب والمشركين ووصفهم بأنهم شر البرية، وبالمقابل يكون خير البرية الذين آمنوا واتقوا، وبين مآل الفريقين.

وقوله تعالى: ﴿يَلْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً﴾ وهي صحف القرآن المطهرة من الخلط والزيغ والتدليس، يتلوها النبي على لنفسه وللناس عن ظهر قلب ﴿فِهاً﴾ أي في هذه الصحف ﴿كُنُبُّ قَيِّمَةٌ ﴾ أي الآيات والأحكام المكتوبة فيها عادلة مستقيمة، غير ذات عوج، واستقامة الكتب اشتمالها على الحق الذي لا يميل إلى باطل ﴿لَا يَأْلِيهِ ٱلنَّطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةً مُنَزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ جَمِيدٍ ﴿ وَ اللهِ اللهُ الله

وقوله تعالى: ﴿وَمَا نَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ﴾ وهم اليهود والنصارى ﴿إِلَّا

مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَنّهُمُ ٱلْبِيْنَةُ أِي الحجة الواضحة الدالة على أن رسول الله على الموعود في كتبهم، فمنهم من آمن مثل النجاشي ملك الحبشة من النصارى، ومن اليهود عبد الله بن سلام هذه ومنهم من كفر وهم الغالبية، كذلك المشركون، فكأن الجميع كان عازماً على تصديق النبي الخاتم الذي أظل زمانه، فلما بعث سيد الخلق على تفرقوا واختلفوا بغياً وحسداً ﴿وَمَا أُمِرُوا اللهُ وَالحال أن أهل الكتاب ما أمروا بلسان أنبيائهم وكتبهم ﴿إلّا لِيعَبُدُوا اللهُ عَلِيمِ الشوائب، والإخلاص هو تجريد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جميع الشوائب، أو هو تصفية الأعمال من جميع الكدورات، ولأهمية الإخلاص أورد هذه الكلمات الوجيزة عنه كنصيحة لى ولإخواني المسلمين.

عن أبي أمامة ظلمة قال: جاء رجل إلى رسول الله على فقال: أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله على: «لا شيء له» فأعادها ثلاث مرات، ويقول رسول الله على: «لا شيء له» ثم قال: «إن الله على لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه» [رواه النسائي بإسناد حسن].

وقد نص القرآن والحديث على أن الإخلاص شرط لقبول العمل الصالح الموافق لسنة رسول الله ﷺ، والإخلاص خُلُق إسلامي كريم، له مقداره عند الله تعالى، وله آثاره في الناس، فإن الله لا يقبل الأعمال ويرتضيها إلا إذا كانت خالصة لوجهه الكريم، فإذا خلت من الإخلاص له ﷺ كانت كعدمها، فالإخلاص هو المقياس في قبول الأعمال أو ردها، فَمَنْ أخلص نيته لله تعالى في كل العبادات وراقبه في السرّ والعلانية، يسر الله له الأمور، ودفع عنه كل الشرور، ونجاه من كل محذور، وأفاض عليه من السعادة والحبور، وأعطاه مناه، وفاز برضاه، وعاش نقي القلب، طاهر الطوية، سليم السريرة والنية.

وكم للإخلاص والمخلصين من مواقف مشرفة تذكر، ومشاهد مؤثرة تحكى، وأحاديث حسنة تقال، وعظات قيمات تذكرة لأولي الألباب، الذين يرعون أذهانهم لما يسمعون، ومن ذلك، قال عبد الله بن دينار المنظبة: خرجت أنا وعمر بن الخطاب المنظبة، نريد مكة، فنزلنا ليلاً في بعض الطريق طلباً

للراحة، فانحدر إلينا راع من الجبل، فقال له عمر في الله عني شاة، قال: إنها لسيدي، وأنا مملوك، فقال له عمر ممتحنا له: قل لسيدك: أكلها الذئب، فقال الراعي: وأين الله؟ فبكى عمر.

وفي الصباح ذهب فاشترى هذا الغلام وأعتقه، وقال له: لقد أعتقك الصدق في الدنيا إخلاصاً لله تعالى، وأرجو أن يعتقك في الآخرة.

فأخلص أيها المسلم لربك تسعد في الدنيا والآخرة، فإذا هممت بعبادة فاجعل مقصدك الأهم إرضاء الله في ، واتباع سنة رسوله في ، وتذكر قول الله تعالى: ﴿أَلَا بِسَهِ الدِّبِنُ الْخَالِصُ ﴾ [الزمر: ٣] وقوله تعالى: ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيْعُمُلْ عَبَلًا صَالِحًا وَلَا يُثْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَعَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠] فبذلك تصفو لك العبادة ويسلم لك دينك.

أما إذا افتقر العمل إلى الإخلاص أو دخله الرياء، كمن صلى رياء أو تزكّى رياء أو عمل أي نوع من أنواع العبادات مرائياً في عمله، فإن عمله مردود عليه، وهو مأزور غير مأجور، فلا بد من الإخلاص لله تعالى في العبادة كى تكون مقبولة.

فاقصد بعملك أيها المسلم وجه الله، دون أن تلتفت لمدح الناس، واحذر من أن يذهب تعبك أدراج الرياح بسبب قلة الإخلاص فيه. وقصارى القول في إخلاص العبادة لله تعالى: أن يكون الظاهر كالباطن، والسر كالعلانية، وأن يخشى الله العبد بالغيب، ويراقبه في كل شيء، ويقصد بأعماله كلها وجه الله تعالى. والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿وَيُقِيمُوا اَلْهَلَوْةَ﴾ أي يؤدونها في أوقاتها بشروطها وأركانها وآدابها، محافظين عليها مهتمين بها، مداومين عليها حيث ينادى لها، ولا يخفى أن الخشوع فيها هو أهم أركانها، فصلاة بلا خشوع كسجد بلا

روح ﴿ وَيُؤَوُّنَ الزَّكُوةَ ﴾ أي يؤدون الزكاة التي أوجب الله تعالى في الأموال إلى مستحقيها الذين ذكروا في الكتاب عند حلولها. ﴿ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾ أي وذلك المذكور من عبادة الله تعالى، وإخلاصها، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ﴿ دِينُ ٱلْقَيَّمَةِ ﴾ أي دين الملة المستقيمة.

قال قتادة في قوله تعالى: ﴿وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾ قال: هو الذي بعث الله به رسوله، وشرع لنفسه ورضي به اه.

ثم ذكر الله تعالى مآل كل فريق فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِنْكِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَمَ اي إن الذين كفروا بالله تعالى وبرسوله وكتابه من اليهود والنصارى والوثنيين مصيرهم جميعاً إلى النار، ماكثين فيها، وهذا حكم الله فيهم، لأنهم كفروا بالحق لما جاءهم، وأعرضوا عنه، وذلك بعد أن بين الله تعالى لهم غاية البيان أن دين الإسلام هو الدين الحق المنجي من العذاب، والموجب للرحمة والنعيم، ولكنهم فضلوا الكفر على الإيمان، والشرك على التوحيد عناداً وحسداً، ولذلك استحقوا هذا الوصف الذي وصفهم الله به في قوله تعالى: ﴿أَوْلَتِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَةِ اي شر الخليقة التي برأها الله تعالى وذرأها.

ثم ذكر الله تعالى مآل عباده الصالحين فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ أي إن الذين آمنوا بالله ورسوله وكتابه، فصدقوا بقلوبهم، وعملوا الصالحات بجوارحهم ﴿أُوْلَتِكَ هُمُّ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ أي خير الخليقة التي برأها الله تعالى وذرأها.

ثم بين تعالى مصيرهم السعيد عنده فقال: ﴿ جَزَآ وُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنّتُ عَدْنِ عَمْ مِن تَعْلِمَ الْأَنْهُ وَ أَي ثوابهم في الآخرة يوم يلقونه بعد الموت جنات إقامة دائمة، تجري من تحت قصورها أنهار الجنة المذكورة آنفاً. ﴿ خَلِدِينَ فِهَا آبَداً ﴾ أي ماكثين فيها دائماً بلا نهاية، لا يحولون عنها ولا يزولون ﴿ رَضِى اللهُ عَبّهُ مَن مَن وَصَي أَعمالهم ورضوا ثوابه، ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبّهُ ﴾ أي هذا النعيم المقيم والثواب العظيم لمن خاف الله تعالى في الدنيا سراً وعلانية، فاتقاه وأدًى فرائضه، واجتنب معاصيه، اللهم الطف بنا يا أرحم الراحمين.



#### مدنية وآياتها ثماني آيات

أخرج أحمد وأبو داود والنسائي ومحمد بن نصر والحاكم وصححه والطبراني وابن مردويه والبيهقي في «الشعب» عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل رسول الله على فقال: أقرئني يا رسول الله، قال: «اقرأ ثلاثاً من ذوات الراء»، فقال الرجل: كبر سني، واشتد قلبي، وغلظ لساني، قال: «اقرأ ثلاثاً من «اقرأ ثلاثاً من دوات حمّ»، فقال مثل مقالته الأولى، فقال: «اقرأ ثلاثاً من المسبحات»، فقال مثل مقالته الأولى، وقال: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة، فأقرأه ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالْمَا ﴿ وَالذي بعثك بالحق لا أزيد عليها، فقال رسول الله على: «أفلح الرويجل، أفلح الرويجل». وورد أنها تعدل نصف القرآن أو ربعه في أحاديث ضعيفة.

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَاكُمَا ۞ وَلَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَلْقَالَهَا ۞ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَمَا ۞ يَوْمَهِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ۞ يَوْمَهِ ذِ يَصْدُرُ اَلنَّاشُ أَشْنَانًا لِيُمُرَوْا أَعْمَىٰلَهُمْ ۞ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَكَرًا يَكُوهُ ۞ .

تحدثت هذه السورة الجامعة عن إثبات البعث وذكر أشراط الساعة، وما يكون في ذلك اليوم من زلزال الأرض وإخراج الأرض ما في بطنها من الموتى والكنوز، واندهاش الإنسان من فجأة هذه الأحداث، ثم بينت انصراف

الناس من أرض المحشر متفرقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، نسأل الله تعالى اللطف والرحمة.

فماذا أعددت أيها المسلم ليوم الرحيل من الدنيا إلى الآخرة والعرض والحساب؟ ماذا أعددت ليوم يصدر الناس فيه أشتاتاً ليُروا أعمالهم؟ هل يسرك أن ترى صحيفة أعمالك وقد مُلِئت بالمعاملات الربوية؟ أو بتعاطي المسكرات والمخدرات؟ أو بالسرقة أو بالزنى؟ أو أنها ملئت بالكذب أو منع الزكاة أو أذية عباد الله؟ أو تجد فيها أنك مشيت في معصية؟ أو قطعت رحمك، أو هجرت والديك، أو آذيتهما أو عققتهما؟ هل يسرك أن ترى في صحيفتك أنك بسرعتك وتهورك في قيادة سيارتك تسببت في إزهاق نفس بريئة؟ أو يتمت أطفالاً أو أثكلت أما أو أحرقت قلب والد على ولده؟ هل يسرتك شيء من ذلك، وهل ترضاه لنفسك؟

عن أنس قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» [أخرجه مسلم].

أخي المسلم، هل يسرُّك أن ترى في صحيفة أعمالك أنك تهاونت بالصلاة، أو لم تؤدها الأداء المطلوب؟ أو أنك منعت الزكاة، أو لم تحسن لعباد الله، أو أنك فرَّطت في شيء من الفرائض كالصلاة والصيام والزكاة والحج؟

هل يسرُّك أن تجد في صحيفتك أنك غدرت أو خنت أو رشيت أو ارتشيت، أو كنت واسطة شرّ وإسقاط حق، أو شهدت زوراً؟

لا شك أن أحداً من المسلمين لا يسره أن يرى شيئاً من ذلك في صحيفة أعماله، وأن الجميع يرجو أن لا يرى في صحيفة أعماله إلا البِرَّ والتقوى، والعبادات والقربات إلى الله تعالى، والباقيات الصالحات.

قوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالْهَا ﴾ أي أصابها الزلزال الشديد والاهتزاز الرهيب، والمعنى: إن الله تعالى يأمر الأرض فتتزلزل وتهتز اهتزازاً عنيفاً لم يكن مألوفاً كما قال تعالى: ﴿إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَبَّا ﴾ [الواقعة: ٤] وقال تعالى: ﴿إِذَا رُجَّتِ أَلْزَلُهُ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾

[الحج: ١] وقوله تعالى: ﴿ وَأَغْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَنْفَالَهَا ١ أَي وأخرجت الأرض ما في جوفها من الدفائن والكنوز والأموات، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتَ ﴾ وَٱلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتْ ﴾ [الانشقاق: ٣، ٤] عند ثذي يقول الإنسان الذي يرى هذا: ﴿مَا لَهَا﴾ أي ما الذي حصل لها؟ يقول ذلك وهو في غاية الدهشة لما يرى من الأمر الفظيع الذي لم يشاهده من قبل، كما قَالَ تَعَالَى: ﴿ يُومَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَكَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ شُكَانَرَىٰ وَمَا هُم بِشُكَانَرَىٰ وَلَاكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَكِيدٌ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يُوْمَيِدِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿ أَي تَحْبُرُ بِمَا وقع عليها بإذن ربها، عندما قرأ النبي على هذه الآية، قال: «أتدرون ما أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمّة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها» وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿﴾ أي أمرها بذلك ﷺ، ﴿ يَوْمَهِ إِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لِيُرُوا أَعْمَلَهُمْ ١٠٠ أَي في ذلك اليوم يخرج الناس من قبورهم متفرقين كلُّ على حسب عمله متمايزين، فلا يكون محسن ومسيء في طريق واحد، ولا مطيع ولا عاصي ﴿أَنْهَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ كُو فَاسِفًا لَّا يَسْتَوُنَ ١٨﴾ [السجدة: ١٨] ﴿ أَنَجْعَلُ الْسُلِينَ كَالْجُرِمِينَ ١٥ مَا لَكُو كَبْفَ غَكُمُونَ ﴿ القلم: ٣٥، ٣٦].

فيا أخي المسلم تأمل في هذه السورة العظيمة، ولا شك أن الجميع يحفظها، وهي سورة مباركة تعدل ربع القرآن، فقد روى الترمذي وغيره عن

النبي على أنه قال: «﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ تعدل ربع القرآن» فبهذا تكون قراءتها أربع مرات كقراءة القرآن كله. والله أعلم.

ورُوي أن جدَّ الفرزدق صعصعة أتى النبي ﷺ يستقرئه، فقرأ النبي ﷺ هذه السورة، فقال الرجل: حسبي حسبي، لا أبالي أن لا أسمع من القرآن غيرها(١)، ولهذا سميت هذه السورة: الجامعة.

وعن زيد بن أسلم أن رجلاً جاء إلى النبي على فقال: علمني مما علمك الله، فدفعه إلى رجل يعلمه القرآن، فعلمه ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾، حتى بلغ ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ . . . ﴾ إلخ، قال الرجل: حسبي، فأخبر بذلك النبي على فقال: «دعه فقد فقه الرجل». [أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم].

فاقرأ أيها المسلم هذه السورة ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ وتأمل فيها، وتدبرها، فإنها الجامعة التي مَنْ فهمها وعمل بها فاز وأفلح في الدنيا والآخرة، واعلم أنك ستجد ما قدّمت من خير أو شر، فتثاب أو تعاقب أو يعفو الله تعالى، وتأكد أنه لا مجال للإنكار ولا بد أن ترى ما قدّمت، واعلم أن الأرض ستشهد لك أو عليك، ستشهد لك بالصلاة والتلاوة والذكر وكل أعمال البرالتي عملتها عليها، وتشهد على مَنْ عصى الله عليها بالزنى والشراب والسرقة وكل معصية.

يا ابن آدم، لله عليك سبعة شهود: المكان، والزمان، واللسان، والأركان، والملكان، والديوان، والرحمٰن.

فالمكان كما قال تعالى: ﴿ يُوْمَيِدِ ثُمُدِّثُ أَخْبَارَهُمْ ﴿ ﴾.

والزمان كما في الخبر: «ينادي كل يوم أنا يوم جديد، وأنا على ما تعمل في شهيد».

وأما اللسان فكما قال تعالى: ﴿ وَوَمَ تَشْهَدُ عَلَيْمِمْ أَلْسِنَتُهُمْ ﴾ [النور: ٢٤]. والأركان كما في قوله تعالى: ﴿ وَتُكَلِّمُنَا آيَدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم ﴾ [يس : ٦٥]. والمملكان كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَمَنْظِينَ ﴿ ﴾ [الانفطار: ١٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد والنسائي والطبراني.

وكتاب الأعمال كما قال تعالى: ﴿ هَٰذَا كِنَابُنَا يَنِطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ ﴾ [الجاثية: ٢٩].

وشهادة الله تعالى الذي لا يغيب عنه شيء كما قال تعالى: ﴿إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُو شُهُودًا﴾ [يونس: ٦١].

فكيف يكون حال العاصي بعدما يشهد عليه هؤلاء الشهود؟

ليس للإنسان مخرج إلا التوبة قبل الموت، فبادر إلى التوبة أيها المسلم، وتفكر في هذه السورة التي شرحناها وفي غيرها من القرآن، وأكثر من الباقيات الصالحات، واجتنب المحرمات تسعد في الحياة الدنيا وبعد الممات.

أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ولله في قوله: ﴿ فَكُن يَعْمَلُ مِنْفَ الْ ذَرَّةِ خَيْرُ يَكُومُ ﴿ الآية قال: لما نزلت ﴿ وَيُطْعِبُونَ الطَّعَامُ عَلَى حُيِّمِ ﴾ الآية قال: لما نزلت ﴿ وَيُطْعِبُونَ الطَّعَامُ عَلَى حُيِّم ﴾ الآية قال: لما نزلت ﴿ وَيُطُعِبُونَ الطَّعَامُ عَلَى حُيِّم ﴾ الآية قال: لما نوجرون على الشيء القليل إذا أعطوه، فيجيء السائل إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة فيردونه، ويقولون: ما هذا بشيء إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه، وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير كالكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك، ويقولون: إنما وعد الله النار على الكبائر فرغبهم في الخير القليل أن يعملوه فإنه يوشك أن يكثر، وحذرهم اليسير من الشر فإنه يوشك أن يكثر وعني في عملوه فإنه يوشك أن يكثر، وحذرهم اليسير من الشر فإنه يوشك أن يكثر كتابه ويسره ذلك.

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم في «تاريخه» وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان» عن أنس في قال: بينما أبو بكر الصديق في يأكل مع النبي في إذ نزلت عليه فنكن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرًا يَرهُ ﴿ فَهَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرًا يَرهُ ﴿ فَهَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرًا يَرهُ ﴿ فَهَا فَرة فرفع أبو بكر في يده وقال: يا رسول الله إني لراء ما عملت من مثقال ذرة من شر، فقال: «يا أبا بكر أرأيت ما ترى في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر بشر ويدخر لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة».

وأخرج مالك وابن سعد وعبد بن حميد من طريق عائشة ﴿ أَنَّ اللهُ اللهُولِّ اللهُ اللهُ

وأخرج أحمد في «الزهد» وابن المنذر عن أبي الدرداء والحينة قال: لولا ثلاث لأحببت أن لا أبقى في الدنيا: وضعي وجهي لسجود لخالقي في اختلاف الليل والنهار أقدمه لحياتي، وظمأ الهواجر، ومقاعدة أقوام ينتقون الكلام كما تنتقى الفاكهة، وتمام التقوى أن يتقي الله تعالى العبد حتى يتقيه في مثقال ذرة حتى أن يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراماً حتى يكون حاجزاً بينه وبين الحرام، إن الله قد بين للناس الذي هو يصيرهم إليه قسال: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكرهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَكرهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَكرهُ ﴿ فَهَ فَلَا تحقرن شيئاً من الشر أن تتقيه ولا شيئاً من الشر أن تفعله.



#### مكية وآياتها إحدى عشرة آية

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَالْمَدِيَتِ صَبْحًا ۞ فَالْمُورِبَتِ قَدْمًا ۞ فَالْمُورِبَتِ قَدْمًا ۞ فَالْمُورَتِ صُبْعًا ۞ فَأَثَرُنَ بِهِ. نَقْعًا ۞ فَوَسَطَنَ بِهِ. مَمَّعًا ۞ إِنَّ الْإِنسَنَ لِرَبِهِ. لَكَنُودٌ ۞ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ لِحُتِ الْمُخْبُرِ لَشَدِيدُ ۞ ۞ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْفُنبُورِ ۞ وَخُضِلَ مَا فِى الصَّدُورِ ۞ وَخُضِلَ مَا فِى الصَّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَهِ لِ لَخَهِيدٌ ۞ ﴾.

هذه آيات بينات تحيا بها القلوب، ويتحقق بها المطلوب، وفيها راحة النفوس من كل نصب ولغوب، ومعناها العام: أن الله تعالى أقسم في فاتحة هذه السورة بخيل الغزاة في سبيل الله تعالى على أن الإنسان لنعمة ربه لشديد الكفران، وأنه على ذلك في الدار الآخرة لشهيد على نفسه بما كان منه، وأنه لشدة حبه المال لبخيل به، حريص عليه، ثم ذَكّر الباري في في خاتمتها بالبعث، ونبّه إلى الحساب والجزاء.

وإليك التفصيل، فقوله تعالى: ﴿وَٱلْعَدِيَتِ ضَبْمًا ﴿ أَي قسماً بالخيل التي تعدو وتجري ويُسمع لها حينئذٍ ضبح، أي زفير شديد وهو صوت غير الصهيل.

قال ابن عباس في الخيل العادية في سبيل الله، والضبح: صوت أجوافها إذا عدت.

وقال أيضاً: وليس شيء من الحيوانات يضبح سوى الفرس والكلب والثعلب، وإنما تضبح هذه الحيوانات إذا تغير حالها من فزع أو تعب.

وقوله تعالى: ﴿ فَالْمُورِبَتِ قَدْمًا ﴿ أَي الخيل التي تخرج النار بحوافرها ويتطاير منها الشرر أثناء الجري إذا سارت في حجارة. وقوله تعالى: ﴿ فَالْمُئِيرَتِ صُبّهَا ﴾ الخيل التي تعدو لتهجم على العدو وقت الصباح لأخذه على غير أهبة منه أو استعداد، وقوله تعالى: ﴿ فَأَثَرَنَ بِهِ نَقْعًا ﴾ أي فهيّجن في الصباح غباراً لشدة عَدْوِهِنَّ. وقوله تعالى: ﴿ فَوَسَطَنَ بِهِ جَمّاً ﴿ فَهُ أَي فتوسّطن جمعاً من الأعداء ففرقنه وشتن شمله.

أقسم الله تعالى بالخيل التي لها هذه الصفات، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الخالق الله وإنما أقسم الله تعالى بخيل الغزاة في سبيله لما فيها من المنافع الدينية والدنيوية، والأجر والغنيمة، وتنبيها على فضلها وفضل رباطها في سبيل الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُم مّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رّباطِ الْفَيْلِ تُرْهِبُوك بِهِ عَدُو الله وعَدُو الله والله والله عَدُو الله والله و

ثم ذكر ﷺ المقسم عليه، فقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لِرَبِهِ لَكُنُودٌ ۗ ﴾ أ لكفور، يكفر بنعم الله عليه ويجحد، والمراد بعض أفراده، وليس كل إنسان، فالذين عصمهم الله روَّضوا أنفسهم على فعل الفضائل، وترك الرذائل ما ظهر منها وما بطن.

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «الكنود الذي يأكل وحده، ويضرب عبده، ويمنع رفده» أو كما قال ﷺ.

والمعنى: أنه الذي يمنع حق الله تعالى، وقد يأكل وحده ترقّعاً على عباد الله أو بخلاً أو شحاً، ولا يرأف بعباد الله، فيضرب عبده أو أَمَتَه أو زوجته، فمثل هذا كافر بنعمة الله مخالف لما يقتضيه الشرع والعقل.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ فَي إِن الله تعالى شاهد على أعمال العباد، وهذا أمر مسلم به، وإن كان قد قيل: إن الضمير عائد على الإنسان نفسه، أي مع كنوده وجحوده لنعم الله تعالى عليه، ولجاجته في الطغيان، فهو شاهد على نفسه بما يعمل وإن كابر في الظاهر، فسوف يشهد

على نفسه يوم القيامة، فهو على نفسه شهيد، كما قال تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ الْوَاهِمِ مَ الْقَيَامَ الْمُوالِيَهِمِ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ آلِكُ اللهِ اللهُ الل

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيرِ لَشَدِيدٌ ﴿ اَي إِن الإنسان لشدة حبه للمال وتعلق قلبه به، وجمعه وادخاره، لبخيل شديد في بخله، وحريص متناه في حرصه، ممسك للمال مبالغ في إمساكه، يبخل على نفسه، وما علم أن ما يقدّمه من المال والأعمال الصالحة هو الذي ينفعه بعد الممات.

أخرج مسلم عن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدّقت فأمضيت، قال تعالى: ﴿وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنْشِكُم مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٠].

وعن أبي هريرة على أن رسول الله على قال: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " فليس لك أيها الإنسان إلا ما قدّمت، فلا تحب ما أخرت على ما قدّمت، فإنك إذا أكثرت من التصدق وعمل الصالحات، إنما تقدمه لنفسك، لتجد ثوابه بعد الرحيل عن هذه الدنيا، وإذا قدّمت مفاسد الأعمال وأذية الناس، فسوف تجد ثمرته وعقابه، خزي وحزن وألم شديد في دار يسعد فيها الأتقياء، ويشقى فيها المعتدون.

ولا تستبعد أيها المسلم الموت، فإنه حق، ولا بد أن يقع لك كما وقع ويقع لغيرك، فأنت ترى الأموات بين الحين والآخر، والبعض يراهم كل يوم، أفلا تتعظ يا ابن آدم بذلك؟ أما سمعت قول الله تعالى لنبيه محمد على ورما جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن مَبَلِكَ ٱلْمُؤلِّدُ أَفَإِيْن مِتَ فَهُمُ ٱلْمُنْلِدُونَ اللهُ كُلُ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَبَنُلُوكُم بِالشَّرِ وَٱلْمُنِي وَتَنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ الله والانبياء: ٣٥، ٣٥] أفلا تعلم يا عبد الله أنك راجع إلى الله تعالى، وأنه محاسبك بأعمالك؟ ألم تسمع قول الله تعالى: ﴿ وَمَا مِن ذَآبَةِ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا طَهْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلّا أَمُمُ أَمْنَالُكُم مَا فَرَطْنَا فِي الكَتَاب، ألم المسلم على المحساب، ثم بعده ثواب أو عقاب، حسب ما سُطّر عليه في الكتاب، ألم الحساب، ثم بعده ثواب أو عقاب، حسب ما سُطّر عليه في الكتاب، ألم

تعلم يا ابن آدم أن الله تعالى وعد المحسنين بالجنة، ونهى عن المعاصي وتوعد عليها بالنار، أما علمت أن الإنسان على نفسه لشهيد، وأنه لحب الخير لشديد؟ والخير هو المال.

ثم هدد الباري - جلّ وعلا الإنسان الذي صفاته ما ذُكِر في الآيات الثلاث السابقة، وزهّد في الدنيا ورغّب في الآخرة، ونبّه على ما هو كائن بعد هذا الحال، وما يستقبله الإنسان من الأهوال، فقال تعالى: ﴿ فَا أَنَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي اَلْقُبُورِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي اَلصُّدُورِ ۞ إِنّ رَبَّمُ بِيمٍ يَوْمَ بِلْ لَخْبِيرًا ۞ أي أفلا يعلم هذا الإنسان المنكر لنعم الله عليه، الجاحد لفضله وأياديه أن الله عليم عليم بما تنطوي عليه نفسه؟ وأنه تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَابِنَةَ ٱلأَغْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ صَلَى السَّدُورُ وَانَهُ مِجازي العبد على جحوده وإنكاره وكفره بنعم الله، وأذيته وتسلطه على عباد الله، متى يكون ذلك؟ . . . يوم يُحَصَّلُ ما في الصدور، ويُبعثر ما في القبور، في ذلك اليوم تُميَّز وتبرز الأعمال، ويخرج الناس من قبورهم ينفضون عن رؤوسهم غبارها. وخص أعمال القلوب بالذكر في قوله: ﴿ وَحُصِّلَ مَا فِي القلوب، فلولا البواعث ما في القلوب لما حصلت أعمال الجوارح.

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: بعث رسول الله عليه العدو فأبطأ خبرها، فشق ذلك عليه، فأخبره الله خبرهم، وما كان من أمرهم فقال: ﴿وَالْفَلَدِينَ صَبَّما ﴿ وَالْفَلِينَ صَبَّما ﴾ قال: هي الخيل، والضبح: نخير الخيل حين تنخر ﴿ فَالْمُورِبَتِ قَدْما ﴾ قال: حين تجري الخيل توري ناراً أصابت بسنابكها الحجارة ﴿ فَالْمُنِيرَتِ صُبَّما ﴾ قال: هي الخيل أغارت فصبحت العدو ﴿ فَانَرَنَ بِهِ نَفْعا ﴾ قال: هي الخيل أثرن بحوافرها يقول: تعد والخيل، والنقع الغبار ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمَّا ﴿ فَال: الجمع: العدو .

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس ﴿ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ فَا قَالَ : اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ فَالَ : اللَّهُ لللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّالَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب ﴿وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ۞﴾ قال: الإنسان شاهد على نفسه ﴿۞ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞﴾ قال: حين يبعث ﴿وَحُضِّلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ ۞﴾ قال: أخرج ما في الصدور.



#### مكية وآيتها إحدى عشرة آية

## بِشَيِهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

َ هِ اَلْقَارِعَةُ ۚ هَ مَا اَلْقَارِعَةُ ۚ هَ وَمَا آذَرَكَ مَا اَلْقَارِعَةُ هَ يَكُونُ اَلَّاكُ مَا اَلْقَارِعَةُ هَ يَكُونُ اَلَّالُ كَالْمِهْنِ اَلْمَنفُوشِ هَ فَأَمَّا النَّاسُ كَالْمِهْنِ اَلْمَنفُوشِ هَ فَأَمَّا مَن كَالْمَانُ هِ فَالْمَا مَن خَفَّتَ مَوَازِيئُهُمْ مَن فَقُلَتْ مَوَازِيئُهُمْ هَا فِيهَ فَي وَمَا أَذَرَكَ مَا هِيمَة هَ نَازُ عَامِيَةٌ هَا هِ .

اشتملت هذه السورة على إثبات وقوع الساعة والبعث والنشور والحساب والميزان، حيث يسعد المؤمنون بثقل وزن حسناتهم، ويشقى الكافرون بكفرهم، فيقذفون في النار الحامية جزاء وفاقاً.

قوله تعالى: ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ۚ ﴿ مَن أَسماء القيامة، كالحاقة والصاخة والطامة والغاشية، وسميت بالقارعة لأنها تقرع القلوب وتفزعها، وذلك عند النفخ في الصور، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ مَايَاتِ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِكَ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا يَصُدُنكُ عَنْ مَايَاتِ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِكَ وَانْعُ إِلَى رَبِكَ وَلَا تَكُونَنَ مِن ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا يَكُونَنَ مِن الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا يَكُونَنَ مِن الْمُشْرِكِينَ اللهِ وَالنمل الله وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُ مَا ٱلقَارِعَةُ ﴿ وَلَا فَي شَيء يعرفك بها؟ وهذا زيادة قال تعالى: ﴿ وَلَا يَا يَعْنُ مَا أَلْقَارِعَةُ فَي الله وَلَا الله عنه عن أن شأنها وحالها مما لا يستطيع الخلق معرفته لفظاعتها وشدة هولها. ثم بين متى شأنها وحالها مما لا يستطيع الخلق معرفته لفظاعتها وشدة هولها. ثم بين متى تكون فقال: ﴿ وَهُمَ يَكُونُ ٱلنّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَثُوثِ ﴿ فَي الطيور الصغيرة والنشور حال الخروج من القبور، فهم يكونون كالفراش، وهي الطيور الصغيرة التي تتزاحم وتترامى على ضوء السراج ليلاً، وبها يضرب المثل في الجهل التي تتزاحم وتترامى على ضوء السراج ليلاً، وبها يضرب المثل في الجهل التي تتزاحم وتترامى على ضوء السراج ليلاً، وبها يضرب المثل في الجهل

بالعاقبة، فشُبِّهوا به في ضعفه وحيرته وسيره على غير هدى، و ﴿ ٱلْمَبْثُوثِ ﴾ هو المنتشر كقوله تعالى: ﴿ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَيَّمُ جَرَادٌ مُنَيْرٌ ﴾ [القمر: ٧] هم جميع بني آدم، من آدم إلى آخر إنسان قبل قيام الساعة، فهذه البشرية جمعاء تكون في مكان واحد، وهو أرض المحشر بهذا التصوير العظيم الذي يدل على شدة فزعهم وخوفهم وحيرتهم، ويرحم الله من يشاء.

وقوله تعالى: ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَ اللَّهِ كَالْمِهِنِ ٱلْمَنْفُوشِ ﴿ أَي كَالْصُوف المندوف في تفرق أجزائها وتطايرها في الجو، كما قال تعالى: ﴿وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا ﴿ فَكَانَتُ هَبَاءُ مُنْبَنًّا ﴿ إِلَوْاقَعَةَ: ٥، ٦]، وذلك لزوال صفتها الصلبة وتحولها إلى هباء يتطاير مع أدنى ريح، وهذا من آثار القارعة، وهي نهاية الحياة الدنيا وبداية الحياة الآخرة، حيث بعد ذلك ليس ثم دار إلا جنة أو نار ولكل نصيبها، فقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ ۗ ١ وهو الذي رجحت حسناته على سيئاته ﴿فَهُوَ فِي عِيثَةِ زَّاضِيَةِ ۞﴾ أي في حياة طيبة وعيش هنيء تقر به عينه وتسر به نفسه في جنة الخلد والنعيم المقيم ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَرْبِينُهُ ١ هُ وهو الذي رجحت سيئاته على حسناته، أو الذي ليس له حسنات أصلاً كالكافر، لأن الكافر يجازي بحسناته إن وجدت في الدنيا، ولا تنفعه في الآخرة، لأنه كافر ولا يعتقد بالبعث والحساب ولم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي، حتى وإن كان كتابياً لأن ﴿ٱلدِّينَ عِنـٰدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُّ﴾ [آل عــــــمـــــران: ١٩] ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَيْمِ دِينَنَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١٨٥ الله عمران: ٨٥]، وربما كان مسلماً مسرفاً على نفسه، حتى صارت سيئاته أكثر من حسناته فلهذا يجب على المسلم أن يتفقد نفسه كل يوم، وينظر في أعماله ناقداً محاسباً لنفسه، ويكثر من الاستغفار والتوبة، خاصة إذا علم أن النبي علي كان يتوب ويستغفر في اليوم مائة مرة، وهو قد غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، فكيف بغيره من أمثالنا؟ ليس لنا إلا التعلق برحمة الله تعالى، وهو أمان الخائفين.

وما هي عاقبة من خفت موازينه؟ قال تعالى: ﴿فَأَمُّمُ هَاوِيَةٌ ۞﴾ الهاوية من أسماء النار، والمراد أن مأواه جهنم، أي فمأواه ومسكنه الهاوية التي يهوي فيها على أم رأسه في جهنم، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَدَّرَنَكَ مَا هِيَة

ش استفهام للتفخيم والتهويل، أي وأي شيء أعلمك ما الهاوية؟ ثم فسرها بقوله تعالى: ﴿نَارُ حَامِيَةٌ ﴿ ﴾ أي نار شديدة الحرارة، لا تبلغ حرارتها أي نار، مهما سعرت وألقي فيها من وقود، فإنها تفوق حرارة نار الدنيا كثيراً، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي على قال: «ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءاً من حر جهنم» قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله؛ قال: «فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلها مثل حرها».

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ولله في قوله: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالنَّ قَالُ: هذا هو الفراش الذي رأيتم يتهافت في النار، وفي قوله: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْمِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴿ قَالُ: كالصوف، وفي قوله: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْمِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴿ قَالُ: كالصوف، وفي قوله: ﴿وَأَمَّا مَن ثَقُلَتُ مَوَزِيئُمُ ﴿ إِن فَهُو فِي عِشَةِ زَاضِيَةِ ﴿ قَالُ: هي النار الجنة ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَزِيئُمُ ﴿ إِن فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿ فَا الله قالُ: هي النار مأواهم وأمهم ومصيرهم ومولاهم.

وأخرج ابن مردويه عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله على قال: "إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقتها أهل الرحمة من عباد الله كما يلقون البشير من أهل الدنيا فيقولون: انظروا صاحبكم يستريح فإنه كان في كرب شديد، ثم يسألونه ما فعل فلان وفلانة هل تزوجت؟ فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله فيقول: هيهات قد مات ذاك قبلي، فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب به إلى أمه الهاوية فبنست الأم وبنست المربية».

وأخرج أبو يعلى قال: «كان رسول الله على إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام سأل عنه فإن كان غائباً دعا له، وإن كان شاهداً زاره، وإن كان مريضاً عاده. ففقد رجلاً من الأنصار في اليوم الثالث فسأل عنه فقالوا: تركناه مثل الفرخ لا يدخل في رأسه شيء إلا خرج من دبره. قال: «عودوا أخاكم» فخرجنا مع رسول الله على نعوده، فلما دخلنا عليه قال رسول الله على: «كيف تجدك» قال: لا يدخل في رأسي شيء إلا خرج من دبري. قال: «ومم ذاك»؟ قال: يا رسول الله، مررت بك وأنت تصلي المغرب فصليت معك، وأنت تقرأ هذه السورة ﴿الْقَارِعَةُ ﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ إلى آخرها معك، وأنت تقرأ هذه السورة ﴿الْقَارِعَةُ ﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ إلى آخرها

﴿نَارُ حَامِيَةٌ ﴿ فَعَجِلُ لِي عَقُوبَتُهُ فَي اللَّهِم مَا كَانَ مِن ذَنْبِ أَنْتَ مَعَذَبِي عَلَيْهُ فَي الآخرة فعجل لي عقوبته في الدنيا فنزل بي ما ترى. قال رسول الله ﷺ: "بئس ما قلت، ألا سألت الله أن يؤتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ويقيك عذاب النار» فأمره النبي ﷺ فدعا بذلك ودعا له النبي ﷺ، فقام كأنما نشط من عقال».



#### مكية وآياتها ثماني آيات

إن القرآن كله عظات وعبر نافعات لمن تدبره وتفهمه، فتعالوا نقرأ بعض آياته العظيمة، ونتأمل في سورة من سوره الكريمة، سورة التكاثر، قيل: إن قراءتها تعدل قراءة ألف آية من كتاب الله تعالى، وهذه السورة جاءت لتنبيه الغافلين، وإنذار العصاة والكافرين، ولتبشر المؤمنين العاملين للآخرة بخير كثير ونعيم مقيم. فيها يحذر الله تعالى من عاقبة التكاثر في المال والجاه، ويخبر تعالى أن عذاب العصاة واقع لا محالة، وأن جهنم حق لا مرية فيه، وأنكم ستُسألون عن نعيم الدنيا.



## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَينِ ٱلرَّحِيمِ

كَ ﴿ اَلْهَنكُمُ النَّكَاثُرُ ۞ حَتَى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلًا سَوْفَ تَعْلَمُونَ صَلَّا اللَّهِ سَوْفَ لَقَرُونَ الْجَدِيدَ ۞ ثُمَّ كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۞ لَتَرَونَ الْجَدِيدَ ۞ ثُمَّ لَلْسَعْلُنَ يَوْمَهِذٍ عَنِ النَّقِيدِ ۞ لَكَرَونَ الْجَدِيدَ ۞ ثُمَّ لَلْسَعْلُنَ يَوْمَهِذٍ عَنِ النَّقِيدِ ۞ ثُمَّ لَلْسَعْلُنَ يَوْمَهِذٍ عَنِ النَّقِيدِ ۞ ﴿

جاءت هذه السورة بعد سورة القارعة (۱) والتي فيها إثبات وقوع الساعة والبعث والنشور والحساب والميزان، حيث يسعد المؤمنون بثقل وزن حسناتهم، ويشقى الكافرون بمعاصيهم وبكفرهم فيقذفون في النار الحامية جزاءً وفاقاً. جاءت سورة التكاثر بعدها لتنبيه الغافلين لاغتنام فرصة الحياة

<sup>(</sup>١) في الترتيب في المصحف لا في النزول.

وبذل الطاقة في عبادة الله تعالى، وأن لا يشغلهم التكاثر في الأموال والأولاد وجمع الحطام الفاني عما هم صائرون إليه، وما هم قادمون عليه، فليس للإنسان إلا ما قدّم.

قال تعالى: ﴿وَأَن لَيْسَ لِلْإِسْكِنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۞ وَأَنَ سَعْيَمُ سَوْفَ بُرَىٰ ۞ ثُمَّ يُجْزَنُهُ ٱلْجَزَآةَ ٱلْأَوْفَ ۞﴾ [الزلزلة: ٣٩ ـ ٤١].

وفي الدار الآخرة: ﴿ فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَسَرًّا يَسَرُهُ ۞ [الزلزلة: ٧، ٨].

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿ أَلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ عن الطاعة ﴿ حَتَّى الْمُعَادِرُ ۞ عن الطاعة ﴿ حَتَّى الْمُوت.

وقال الحسن البصري تَخَلُّلُهُ: ﴿ أَلْهَنَكُمُ ٱلتَّكَائُرُ ۞ فِي الأموال والأولاد.

ورُوي عن النبي عَلَيْ أنه قرأ قول الله تعالى: ﴿ ٱلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ ﴿ فَقَالَ: ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالِحُلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

وفي صحيح البخاري عن النبي ﷺ أنه قال: «يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله».

وفي الصحيحين: «يهرم ابن آدم، ويبقى منه اثنان: الحرص والأمل» وقيل: أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته، فالمال لك. يعني في أوجه الخير.

وقوله تعالى: ﴿ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ وعيد بعد وعيد وتأكيد، أي سوف تعلمون عاقبة أمركم، وعاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت، وحانت ساعة فراق الدنيا وأهلها ودنت ساعة زيارة القبور ﴿ كُلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَفِينِ ﴾ أي علماً يقينياً لا مرية فيه، ولو علمتم ذلك العلم لما ألهاكم وشغلكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر ﴿ لَنَرَونَهُ الْجَعِيمُ ثُمَّ لَنَرَونَهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ﴾ أي ترونها بأبصاركم

<sup>(</sup>۱) ﴿لَنَرُونَ﴾ قرأ ابن عامر والكسائي بضم التاء وقرأ الباقون بفتحها ، ولا خلاف بين القراء العشرة في فتح التاء في ﴿لَتَرُونَهُا﴾.

وتشاهدونها مشاهدة حقة، ومعاينة حاضرة، أعاذنا الله منها ﴿ثُمَّ لَتُسْتُلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿ اللهِ عَنِ النَّعِيمِ ﴿ اللهِ عَنِهِ اللهِ عَنِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنه العبد يوم القيامة عن النعيم، يقال له: ألم نُصح جسمك ونروك من الماء البارد؟ » والنعيم كثير.

فكل ما بك من النعم إنما هو من النعيم الذي تسأل عنه، فالصحة والفراغ والأمن والرخاء كل ذلك من النعيم. وفي الحديث: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ».

والمعنى: أنهم مقصّرون في شكر هاتين النعمتين، لا يقومون بواجبهما، ومَن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون.

وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال: خرج رسول الله على ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟» قالا: الجوع يا رسول الله، قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما» فقاما معه فأتى رجلاً من الأنصار، فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحباً وأهلاً، فقال لها رسول الله على: «أين فلان؟» قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء إذ جاء الأنصاريُّ فنظر إلى رسول الله على وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني، قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بُسر وتمر ورطب فقال: كلوا من هذه وأخذ المدية، فقال له رسول الله على المدية، فقال له رسول الله على المنافق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله الله المنافق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله المنافي بكر وعمر: «والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم».

وروي عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: كان رجل يقال له: يعلى وكان مشركاً ليس له من الدنيا إلا قطيفة تواري عورته، ويأوي بالنهار إلى ظل شجرة، وبالليل إلى جحر كجحر الكلب، فسمع بخروج النبي فأقبل إلى النبي وكان شاباً، ترفعه أرض وتضعه أخرى حتى قَدِمَ على رسول الله فأسلم وقعد مع أهل الصفة يطعم القبضة من العجوة والكسر من خبر الشعير، وكان لا يفارق مجلس النبي على حتى تعلم أربع سور من القرآن، فقال: يا رسول الله زوِّجنى؟ قال: «أعندك مال!!» قال: عندي أربع سور من القرآن،

ومَن كان عنده الوحي وكلام الله فهو غني، قال النبي ﷺ: «صدقت».

فزوّجه شيخ من المسلمين ابنته وأشهد النبي علي وأصحابه، فقال النبي ﷺ: «يا معشر المسلمين أعينوا أخاكم» فجمعوا له أربعة أواق فضة، فقال النبي ﷺ: «لك أوقيتان ولزوجتك أوقيتان» فقال: يا رسول الله قد جعلت أوقيتي لها أيضاً، فقال النبي ﷺ للشيخ والدها: «جهزوا هذه الجارية للشاب من يومه هذا» قال الشيخ: سمعاً وطاعة لله كل ولرسوله، فجاء الشاب إلى رسول الله ﷺ فأمره أن ينصرف إلى أهله، فجاء إلى منزله فدخل إلى فراش مفروش، وإلى بساط ممدود، وإلى زوجة جالسة، وإلى سراج يزهر، وإلى طعام قد هيئ له، فلما نظر إلى ذلك بادر إلى مكان في مجلسه فصلَّى فيه ركعتين شكراً لله ﷺ لما رأى، ثم قام وصلّى ركعتين ثم رفع رأسه إلى السماء فحمد الله وأثنى عليه وشكر نعمته، ثم جعل يقوم في خلال ذلك فيصلي ركعتين ثم يقوم إلى مثل حاله من الثناء فالشكر لله ﷺ لما رأى، فلم يزل كذلك حتى أصبح، ثم غدا إلى المسجد فصلّى مع رسول الله ﷺ الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ثم رجع إلى منزله، فلما عاين أهله وما هيئ له بادر إلى مسجده فصلّى مثل صلاته في الليلة الأولى وجعل يحمد الله على ويشكره بين كل ركعتين حتى أصبح فغدا إلى المسجد فصلّى مع رسول الله ﷺ ففعل مثل ذلك حتى تمت له ثلاث ليال فجاء الشيخ في اليوم الرابع فدخل على ابنته فسألها عن زوجها وحالها معه! فقالت: لا أدري ما زوجى ما يعرف غير الصلاة وهو الليل كله يحمد الله ويثنى عليه ويصلى، فجاء الشيخ إلى رسول الله عِينَ فأخبره بذلك، فقال له رسول الله عَينَ : «ما منعك من أهلك! الله فقال: يا رسول الله تذكرت شأني وكنت مشركاً لم يكن لي مأوى إلا جحر كجحر الكلب آوي إليه الليل والنهار أتبع ظلال الشجر والحيطان حين أخرج من جحري فهداني الله للإسلام وعلمني أربع سور من القرآن فشرح الله صدري بها ونوَّر بها قلبي، فلما زوجتني هذه الجارية نظرت إلى فراشها وإلى حسنها وجمالها ولم أرّ فراشاً قط منذ كنت، ونظرت إلى سراج يزهر ولم يكن لي سراجٌ قط، ونظرت إلى هذه الحالة فتدبرت إحدى سوري الأربع فزهّدني الله فيها وما عندها، فقال النبي ﷺ: «وأي سورة هي؟»

قال: ﴿ أَلْهَنكُمُ التَّكَاثُرُ ۚ ﴿ حَتَى ذُرْتُمُ الْمَقَائِرَ ﴾ ثم بكى وبكى رسول الله على وأصحابه، فلما هدؤوا قال الشاب: يا رسول الله خصني منك بدعوة، فقال: «اللهم اغفر له الكثير، واشكره على اليسير، واغنِه برحمتك اللم تأتِ عليه جمعة حتى قيل للنبي على: إن الشاب قد مات، فقال النبي على: «لا إله إلا الله إذا فرغتم من غسله أخبروني الخبروه على فقال: «هنيئاً لك المجنة اللم سأل زوجته: هل نال منها شيئاً؟ قالت: لا والذي بعثك بالحق نبياً ما نال مني شيئاً.

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قرأ رسول الله على ﴿ أَلْهَنْكُمُ الشَّكَائُرُ ﴿ فَ قَالَ: يعني عن الطاعة ﴿ حَتَى أَلْمَقَابِرَ فَ قَالَ: يعني عن الطاعة ﴿ حَتَى يأتيكم الموت ﴿ كُلّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ فَ كَالُونَ فَ كَالْمُونَ فَ كَالُونَ فَ كَالَ اللهِ قد وقفتم على الله محشركم ﴿ كُلّا لَو تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ فَ ﴾ قال: لو قد وقفتم على أعمالكم بين يدي ربكم ﴿ لَنَرُونَ لَلْمُحِيمَ فَ ﴾ وذلك أن الصراط يوضع أعمالكم بين يدي ربكم ﴿ لَنَرُونَ لَلْمُحِيمَ فَ وَلَكُ أَن الصراط يوضع وسط جهنم، فناج مسلم، ومخدوش مسلم، ومكدوش في نار جهنم ﴿ ثُمُّ لَتُسْتَكُنُ يَوْمَهِذٍ عَنِ ٱلنّقِيمِ فَ ﴾ يعني: شبع البطون وبارد الشراب وظلال المخلق ولذة النوم.

عن ابن عباس قال: النعيم: صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسَّعُولًا ﴿ ﴾ لَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسَّعُولًا ﴿ ﴾ معناها ألهاكم [الإسراء: ٣٦] ثم قال: وقوله تعالى: ﴿ ٱلْهَنكُمُ ٱلتّكَاثُر في الدنيا بجمع الحطام واكتساب الآثام والتمادي في الإجرام.

جاء في الأثر: «تجهزوا لقبوركم فإن القبر ينادي كل يوم سبع مرات، يقول: يا ابن آدم، أيها الضعيف، ارحم نفسك في حياتك قبل أن تلقاني، فإنك إذا لقيتني وكنت عاملاً بطاعة مولاك رحمتك، ورأيت مني السرور، وإن لم ترحم نفسك، لم أرحمك، أنا بيت الدود مع الندامة الطويلة، وأنا بيت الوحشة مع الجوع الشديد والشدة، أنا بيت العطش مع الظلمة، ابن آدم إياك أن تغرك الحياة الدنيا فإن ممرك علي، وأنا أول منازلك إلى الآخرة فإن نجوت من كل شدة تتخوفها».

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: يعرض الناس يوم القيامة على ثلاثة دواوين: ديوان فيه الحسنات وديوان فيه النعيم وديوان فيه السيئات، فيقابل ديوان الحسنات ديوان النعيم فسيتفرغ النعيم الحسنات، وتبقى السيئات مشيئتها إلى الله على أن شاء عذب وإن شاء غفر.



#### مكية وآياتها ثلاث آيات

### بِسْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴾ ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَـنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴿ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ۞﴾

في هذه السورة العظيمة الجامعة الوجيزة أقسم الله تعالى بالعصر، ولله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم بغير الله تعالى، والعصر هو الزمان، أقسم به تعالى لانطوائه على العجائب والعبر الدالة على قدرة الله وحكمته على أن جنس الإنسان في خسارة ونقصان، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، وهي الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصى بالصبر.

فتأمل أيها المسلم في هذه السورة العظيمة، تجد أنها جامعة لكل أسباب النجاة والفوز والفلاح، حتى قال الإمام الشافعي كَاللهُ: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم.

قوله تعالى: ﴿وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَنِي خُسَرٍ ۞﴾ أقسم الله تعالى بالعصر وهو الزمان الذي تقع فيه حركات بني آدم من خير وشر وما ينطوي

عليه من تقلبات وتغيرات وعجائب دلالة على الاقتدار، وبرهان على حكمة الواحد القهار.

قال ابن عباس: هو الدهر، وفيه العبرة لمرور الليل والنهار على ترتيب واحد، وقال غيره: المراد صلاة العصر لأنها الصلاة الوسطى، وقيل: هو عصر النبي عليه والمشهور الأول.

فأقسم الله تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسر، أي خسارة وهلاك في أن الإنسان لفي خسر، أي خسارة وهلاك في ألّ اللّذِينَ اَمنُواْ وَعَمِلُوا الصّلِحَاتِ في في في السّتثناهم الله تعالى من الخسران، وهم الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. ﴿وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِّ اِي أُوصَى بعضهم بعضاً بما أنزل الله تعالى في كتابه من أمر، واجتناب ما نهى عنه من معاصيه، ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصّبْرِ ﴾ أوصى بعضهم بعضاً بالصبر، وهو حبس النفس عما لا ينبغي فعله، وهو أنواع: الصبر على طاعة الله تعالى، والصبر عن معاصيه، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وقال قتادة ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ﴾، قال: الحر طاعة الله .

أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَغِي خُسَرٍ ﴿ اللهِ قَالِ: إلا من آمن ﴿إِلَّا ٱلنَّينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ ﴾ قال: إلا الذين صدقوا الله ووحدوه، وأقروا له بالوحدانية والطاعة، وعملوا، الصالحات، وأدوا ما لزمهم من فرائضه، واجتنبوا ما نهاهم عنه من معاصيه، واستثنى الذين آمنوا من الإنسان، لأن الإنسان بمعنى الجمع، لا بمعنى الواحد.

وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي ﴿وَالْعَصْرِ ۞﴾ قال: قسم أقسم به ربنا تبارك وتعالى ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَفِي خُسْرٍ ۞﴾ قال: الناس كلهم، ثم استثنى فقال: ﴿إِلَّا النَّينَ ءَامَنُوا ﴾ ثم لم يدعهم وذاك حتى قال: ﴿وَعَكِمُوا الصَّلِحَاتِ ﴾ ثم لم يدعهم وذاك حتى قال: ﴿وَعَكِمُوا الصَّلِحَاتِ ﴾ ثم لم يدعهم وذاك حتى قال: ﴿وَنَواصَوا إِلْحَقِ ﴾ ثم لم يدعهم وذاك حتى قال: ﴿وَنَواصَوا إِلْحَقِ ﴾ ثم لم يدعهم وذاك حتى قال: ﴿وَنَواصَوا إِلْمَتَرِ ﴾ يشترط عليهم.

<sup>(</sup>۱) مفتاح دار السعادة ص(٥٣).

لو فكر الناس كلهم في هذه السورة، لكفتهم. وبيان ذلك أن المراتب أربعة وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله. إحداها: معرفة الحق. الثانية: عمله به. الثالثة: تعليمه من لا يحسنه. الرابعة: صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة. وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن كل أحد في خسر، إلا الذين آمنوا. وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به، فهذه مرتبة. وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموه من الحق فهذه أخرى. ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾، وصى به بعضهم بعضاً تعليماً وإرشاداً، فهذه مرتبة ثالثة. ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْعَبِّ﴾، صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضاً بعلم بعضاً بعله والثبات، فهذه مرتبة رابعة.

وهذا نهاية الكمال، فإن الكمال أن يكون الشخص كاملاً في نفسه، مكملاً لغيره. وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية، فصلاح القوة العلمية الإيمان، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات. وتكميله غيره، بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. فهذه السورة على اختصارها، هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره. والحمد لله الذي جعل كتابه كافياً عن كل ما سواه، شافياً من كل داء، هادياً إلى كل خير. انتهى.



#### مكية وآياتها تسع آيات

لقد توعد الله ﷺ بالويل ـ وهو كلمة عذاب أو واد في جهنم ـ من اتصف بهذه الصفات: وهي الهمز واللمز وجمع المال وتعداده، والانشغال به عن ذكر الموت وما بعده.

ثم بيَّن سبحانه عاقبة من اتصف بهذه الصفات ومصيره الذي ينتظره: بأنه سيطرح ويلقى في نار حطمة موقدة شديد حرها، مغلقة الأبواب دائماً وأبداً لا يمكن الخروج منها، ﴿ يُوِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَرْجِينَ مِنْهَا ۚ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴿ المائدة: ٣٧].

## بِشْمِرِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

صَ ﴿ وَيْلُ لِحُلِ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ۞ الَّذِى جَمَعُ (١ جَمَعَ مَالًا وَعَدَدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥ أَخْلَدَهُ ۞ كَلَّ لِيُنْبَذَنَ فِي الْمُطْمَةِ ۞ وَمَا أَذَرَكَ مَا اَلْحُطْمَةُ ۞ نَارُ اللّهِ اَلْمُوفَدَهُ ۞ الَّتِي تَطَلِعُ عَلَى الْأَفْهِدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم تُمُؤْصَدَةٌ ۞ فِي عَمَدٍ (١) تُمَدَّدَةٍ ﴾.

وفي أسباب النزول قيل: نزلت في الأخنس بن شُريق، كان يلمز الناس ويغتابهم، وبخاصة رسول الله ﷺ، وقيل: في جميل بن عامر الجمحي، وقال

<sup>(</sup>١) ﴿ مَرَعَ كُ قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وروح وخلف العاشر بتشديد الميم، وقرأ الباقون بتخفيفها.

<sup>(</sup>٢) ﴿عَلَوْ﴾ قرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر بضم العين والميم وقرأ الباقون بفتحهما.

مقاتل: نزلت في الوليد بن المغيرة، كان يغتاب النبي ﷺ من ورائه، ويطعن عليه في وجهه، وروي أيضاً أن أمية بن خلف كان يفعل ذلك، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

الهُمْزَةُ: الذي يهمز الناس بفعله؛ بمعنى أنه يشير إليهم بيده وعينه على وجه التنقص والازدراء لهم.

واللمزة: هو الذي يلمز الناس بقوله، فيسلط لسانه بسبهم واغتيابهم والكلام في أعراضهم.

ومن صفات هذا الهماز اللماز أيضاً أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده، والانشغال بتنميته؛ بالنهار يجمع هذا إلى هذا، وبالليل ينام كأنه جيفة منتنة وقد أخذ عليه كلَّ وقته، ومع هذا لا رغبة له في الإنفاق في طريق الخيرات ﴿وَبَمْمَ فَأَوْعَى اللهُ ﴾.

ويظن أن هذا المال سيخلده في الدنيا ويزيد في عمره ولم يدر أن البخل يقصم العمر، ويخرب الديار، وأن البر يزيد في العمر.

وقد حمله إعجابه بماله على تنقص غيره، فصار هُمَزَه لُمَزَه إن من كانت هذه صفاته: الهمز واللمز والانشغال بجمع المال عن الاستعداد للآخرة، فسيكون مصيره وخيماً، وعذابه أليماً؛ سيلقى أسوأ مصير؟

﴿ لِكُنْبَدَنَ فِي الْمُطْمَةِ ﴾ أي نار تُحَطِّم ما يلقى فيها وتهشمه بقوة. والحطمة هي: إحدى طبقات النار، أعاذنا الله منها، ثم بيَّن ﷺ أن هذه النار لا تتصورها العقول، ولا تبلغ شدة هولها الأفهام، فقال تعالى: ﴿ وَمَا آذَرَكَ مَا الْمُطْمَةُ فِي ﴾ ؟ استفهام للتضخيم والتهويل، ثم بيَّنها بقوله جلَّ ذكره: ﴿ نَارُ اللهِ اللهُ وَلَنهُ وَالنّهُ وَلَنهُ وَالنّهُ وَلَنهُ وَلّهُ وَلَنهُ وَلَنْ قَالُ لَنهُ وَلَنهُ وَلَنّهُ وَلَنّهُ وَلَنّهُ وَلَنّهُ وَلَنّهُ وَلَنّهُ وَلِي لَنهُ مِن وَلّهُ وَلَنهُ وَلَنهُ وَلَنهُ وَلّهُ وَلَنْ لَهُ وَلَنّهُ وَلَنْ فَاللّهُ وَلَنهُ وَلَنهُ وَلَنْ لَنهُ وَلَنهُ وَلَنهُ وَلَنّا لَا لَا وَلَنْ لَا لَكُونُ وَلَنْ وَلَنْ اللّهُ وَلَنْ لَنهُ وَلَنّهُ وَلَنْ لَنهُ وَلَنّا لَا تَطَفّا وَلا تَبْرِدُ.

﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَلَلْحِجَارَةً ﴾ [التحريم: ٦]، ﴿ تَطَلِعُ عَلَى الْأَفْدِدَةِ ﴾ أي يصل حرها إلى القلوب. لا تقتصر على ظاهر البدن أو أطراف الأعضاء بل يعم حرها ظاهر البدن وباطنه.

ثم أخبر سبحانه أن هذه النار مغلقة الأبواب مسدودة المنافذ، فقال

تعالى: ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ﴿ ﴾ ، ﴿فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَمْ ۞ ﴾ .

والعمد هي: أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار وتشد تلك الأطباق بالأوتاد حتى يرجع عليهم غمها وحرها فلا يدخل عليهم رُوح ولا يخرج منها غم.

وبعد، فهذا إخبار من أصدق القائلين، وتهديد من عزيز مقتدر، يقول للشيء: ﴿ كُن فَيَكُونَهُ ﴾، إنه وعيد لمن أعجبته نفسه، فاحتقر الناس بالهمز واللمز، وأعجبه ماله حتى صار عبداً له، واشتغل به عن طاعة ربه، وحبسه عن واجبه، وصار يظن أنه سيبقى دائماً لهذا المال، وسيبقى هذا المال له، لا يفكر في حساب، ولا يخاف من عقاب، ولا يطمع في ثواب.

إن هذه السورة العظيمة الكريمة تحذرنا تحذيراً مؤكداً من هذه الصفات، وتحثنا على الإتصاف بأضدادها من صفات الخير كالتواضع واحترام المسلمين والكف عن أعراضهم وإطابة المكاسب، وعدم الاغترار بالمال والغنى؛ والانشغال به عما أوجب الله.

إن الله تعالى لم يحرم علينا جمع المال من وجوهه المباحة ولكنه حرم علينا الجمع الذي يصاحبه الغرور ومنع الحقوق الواجبة والمستحبة.

إن الله سبحانه وتعالى إنما ذم من ﴿ وَجَمَعَ فَأَوْعَ ﴿ ﴾ ، وذم أيضاً ﴿ الَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَذَدَهُ ۞ ، وذم أيضاً ﴿ اللَّهِ جَمَعَ مَالًا وَعَذَدَهُ ۞ ، وأثنى ﷺ على ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاللَّهِ فَي وَصَدَفَ بِالْحُسْنَ ۞ ﴾ [الليل: ٥، ٦] وحرّم أذية العباد فقال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَينِ بِعَيْرِ مَا اَكْتَسَبُوا فَقَدِ اَحْتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِنَّمَا مُبِينًا فَي اللَّهِ اللَّهُ وَمِنِينَ وَاللَّهُ وَمِنْكُوا بَهُمَنَا وَإِنَّمَا مُبِينًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمِنْكُوا بُهُمَنَا وَإِنَّمَا مُبِينًا اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنَاقًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

وجاء عن النبي على في صحيح البخاري أنه قال: «إن شرَّ الناس منزلةً عند الله مَن وَدَعَهُ الناسُ اتقاء فحشه»، وقال على: «المسلم أخو المسلم» لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقره، بحسبِ امري من الشر أن يحقر أخاه المسلم» [أخرجه مسلم]، وقال على: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه» [رواه مسلم].

وفي الصحيحين قال ﷺ: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن»، قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمنُ جارُه بوائقَه».

وروى أبو داود والإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لما عُرِجَ بي مررت بقوم لهم أظفارٌ من نحاس يخمشون وجوهَهم وصدورَهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: الذين يأكلون لحومَ الناس ويقعون في أعراضهم».



#### مكية وآياتها خمس آيات

# بِشْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

َ ﴾ ﴿ أَلَدْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَبِ ٱلْفِيلِ ۞ أَلَدْ بَجْعَلَ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِّن سِجِّيلِ ۞ فَعَلَهُمْ كَعَصَّفِ مَأْكُولِمٍ ۞﴾.

هذه السورة نزلت على الرسول على في مكة وهو بواجه أذى المشركين له، لأنهم قوم لا يعلمون، ففيها بيان حرمة بيت الله الحرام وأن الله تعالى مانع بيته وحاميه في كل زمان، وتسلية الرسول على عما يلاقيه من كفار قريش، وتذكير قريش بنعمة الله تعالى عليهم، حيث كفاهم منونة عدوهم فأهلكه، لعلهم يرعوون، فعرضت السورة تلك الحادثة التاريخية الهامة، والتي وافقت عام ميلاد النبي على وكانت من أعظم الإرهاصات لعصر النبوة، وكأن لسان الحال يقول: يا قوم اذكروا مِنَّة الله عليكم ونعمته، إذ دفع عنكم عدوكم أبرهة وحماكم من شره، فهذا رسول الله بين ظهرانيكم، يتلو عليكم كتاب ربكم، فآمنوا خيراً لكم، وقد علمتم ما أصاب أصحاب الفيل بسبب كفرهم وطغيانهم، فلستم بمأمن من عذاب الله.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَّبِ الْفِيلِ ﴿ أَي أَلَم ينته إلى علمك فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الاستفهام تقريري، والخطاب للنبي على المراد أمته، والمعنى: قد علمت ذلك، وأصحاب الفيل هم الذين قدموا من اليمن يريدون تخريب الكعبة وهم الحبشة وقائدهم أبرهة الحبشي الأشرم، وستأتى قصتهم.

وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ بَجَعَلَ كَيْدُمْ فِي تَمْلِيلِ ﴿ ﴾ أي ألم يجعل مكرهم وسعيهم لتخريب الكعبة في تضييع وخسران ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْمٍ طَيَّرًا أَبَابِيلَ ﴿ ﴾ أي وأرسل عليهم طيوراً أتتهم جماعات جماعات، كانت تشاهد وهي تخرج من البحر، شاهدها أهل مكة المعتصمون بقمم الجبال رأوها تمر من فوقهم وتتجه نحو الغزاة فتفتك بهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ تَرْمِيهِم بِحِجَارَة مِن سِجِبلِ ﴾ أي من طين مشوي متحجر وهو حجر وطين مختلط ليس كبيراً، الحجر الواحد يشبه الحمصة أو العدسة، فكان كل طير يحمل ثلاثة أحجار، واحدة بمنقاره واثنتين بمخلبيه، كل واحدة في مخلب، فيضرب الرجل من هؤلاء الأشقياء بحجر في رأسه فيخرج من دبره، فيتمزق جسمه فيهلك، ﴿ فَعَلَهُمُ كُمُّ لِهُ مَكْمَهُمُ مُصَابِ الرباح. والمادواب، ووطئته بأقدامها حتى تفتت وصارت تعصف به الرياح.

وقد كان السبب الذي من أجله حلت عقوبة الله تعالى لأصحاب الفيل، مسير أبرهة الحبشي. بجنده مع الفيل إلى بيت الله الحرام لتخريبه. وواقعة الفيل في ذاتها معروفة متواترة الرواية. حتى إنهم جعلوها مبدأ تاريخ يحددون به أوقات الحوادث. فيقولون: ولد عام الفيل وحدث كذا لسنتين بعد عام الفيل ونحو ذلك. وتفصيل نبئها على ما أثره ابن هشام: أن أبرهة الحبشي كان أمير صنعاء للنجاشي. وكان ذا دين في النصرانية، فبنى بصنعاء كنيسة لم ير مثلها في زمانها. ثم كتب للنجاشي: إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك. ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب. فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي غضب رجل من كنانة فخرج حتى أتى الكنيسة فقعد فيها (أي أحدث فيها) ثم خرج فلحق بأرضه. فأخبر بذلك أبرهة، فقال: من صنع هذا؟ فقيل: صنع هذا رجل من العرب من أهل هذا البيت الذي تحج العرب إليه بمكة، لما سمع قولك: (اصرف إليها حج العرب) غضب فجاء فقعد فيها. أي أنها ليست لذلك بأهل. فغضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه. ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت، ثم سار وخرج معه بالفيل. وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفظعوا به، ورأوا جهاده حقاً عليهم، حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام. فخرج

إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له: ذو نفر. فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام، وما يريد من هدمه وإخرابه، فأجابه إلى ذلك من أجابه.

ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نفر وأصحابه وأتى به أسيراً. فلما أراد قتله قال له ذُو نَفْر: أيها الملك! فلا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من قتلي، فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق. وكان أبرهة رجلاً حليماً. ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له. حتى إذا كان بأرض خثعم عرض نفيل بن حبيب الخثعميّ في قبيلي خثعم: شهران وناهس، ومن تبعه من قبائل العرب. فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسيراً، فأتى به. فلما هم بقتله قال له نفيل: أيها الملك! لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب. وهاتان يداي لك على قبيلي خثعم: شهران وناهس، بالسماع والطاعة. فخلى سبيله وخرج به معه يدله. حتى إذا مر بالطائف خرج له مسعود بن معتب الثقفيّ في رجاله ثقيف. فقالوا له: أيها الملك! إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خلاف، وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد ـ يعنون اللات \_ إنما تريد اليبت الذي بمكة ونحن نبعث معك من يدلك عليه. فتجاوز عنهم \_ واللات بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة \_ فبعثوا معه أبارغال يدله على الطريق إلى مكة. فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمَّس. فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك: فرَجمت قبرَه العرب. فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغمس. فلما نزل أبرهة المغمس بعث رجلاً من الحبشة يقال له: الأسود بن مفصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة. فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم. وأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله، ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به، فتركوا ذلك.

وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وقال له: سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفهم، ثم قل له: إن الملك يقول لك: إني لم آت لحربكم. إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب، فلا حاجة لي في دمائكم، فإن هو لم يرد حربي فأتني به. فلما دخل حناطة مكة سأل من سيد

قريش وشريفها؟ فقيل له: عبد المطلب بن هاشم. فجاءه فقال له: ما أمره به أبرهة. فقال له عبد المطلب: والله! ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة. هذا بيت الله الحرام وبيت خليله على (أو كما قال) فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه. وأن يخل بينه وبينه، فوالله! ما عندنا دفع عنه. فقال له حناطة: فانطلق معي إليه، فإنه قد أمرني أن آتيه بك. فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه، حتى أتى العسكر. فسأل عن ذي نفر وكان له صديقاً حتى دخل عليه وهو في محبسه. فقال له: يا ذا نفر! هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفر، وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوًّا أو عشيًّا. ما عندي غناء في شيء مما نزل بك، إلا أن أنيساً سائس الفيل صديق لي. فسأرسل إليه وأوصيه بك وأعظم عليه حقك، وأسأله أن يستأذن لك على الملك فيكلمه بما بدا لك ويشفع لك عنده بخير، إن قدر على ذلك، فقال: حسبي.

فبعث ذو نفر إلى أنيس، فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكة. يطعم الناس بالسهل، والوحوش في رؤوس الجبال. وقد أصاب له الملك مائتي بعير، فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت، فقال: أفعل. فكلم أنيس أبرهة فقال له: أيها الملك! هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك وهو صاحب عين مكة، وهو يطعم الناس في السهل، والوحوش في رؤوس الجبال. فأذن له عليك فليكلمك في حاجته. قال: فأذن له أبرهة. قال: وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم. فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلسه تحته. وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير ملكه. فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه. ثم قال لترجمانه: قل له: ما حاجتك؟ فقال له ذلك الترجمان. فقال: حاجتي أن يرد على الملك مائتي بعير أصابها لى. فلما قال له ذلك، قال أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني. أتلكمني في مائتي بعير أصبتها لك، وتترك بيتاً هو دينك ودين آباتك، قد جنتُ لهدمه لا تكلمني فيه قال له عبد المطلب: إنى أنا رب الإبل وإن للبيت رباً سيمنعه. قال: وما كان ليمتنع مني، قال: أنت وذاك. وكان، فيما يزعم أهل العلم، قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة حين بعث إليه حناطة \_ يعمر بن نفاثة سيد بني بكر وخويلد ابن واثلة سيد هذيل. فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت، فأبى عليه. والله أعلم، أكان ذلك أم لا.

فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل التي أصاب له. فلما انصرفوا عنه، انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعف الجبال والشعاب، تخوفاً عليهم من معرة الجيش. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة. وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة:

لا هُمم إلا العبد يمم نع رَحْلَهُ، فامنع حِلالكُ لا يغلبن صَليبُهُمْ ومحالُهُم، عَدْواً مِحَالك إن كنت تاركهم وقب لتَنَا، فَأَمْرٌ ما بدا لك

ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة، وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال، فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة، وهيأ فيله وعبَّى جيشه، وأبرهة مجمع لهدم البيت ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل فأخذ بأذنه. فقال له: ابرك أو ارجع راشدا من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل. وخرج نفيل يشتد حتى أصعد في الجبل. وضربوا الفيل ليقوم. فضربوا رأسه ليقوم فأبى. فأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه بها ـ أي أدموه ـ ليقوم فأبى. فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك. وفرجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك. طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره، وحجران في رجليه، أمثال الحمص والعدس، لا يحملها: حجر في منقاره، وحجران في رجليه، أمثال الحمص والعدس، لا تصيب منهم أحداً إلا هلك. وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا. ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق إلى اليمن. فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته:

أين المفرُّ والإله الطالب والأشرم المغلوبُ ليس الغالب

فخرجوا يتساقطون بكل طريق، ويهلكون بكل مهلك، على كل منهل. وأصيب أبرهة في جسده، وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة. كلما سقطت منه أنملة أتبعتها منه مدة تَمُتُ \_ أي تسيل \_ قيحاً ودماً، حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر. فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه، فيما يزعمون (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (٣٠/ ٢٩٩ ـ ٣٠٣) بسنده إلى ابن إسحاق.



#### مكية وآياتها أربع آيات

أخرج البخاري في تاريخه والحاكم وصححه والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الخلافيات عن أم هانئ بنت أبي طالب أن رسول الله عليه، قال: «فضل الله قريشاً بسبع خصال لم يعطها أحداً قبلهم، ولا يعطيها أحداً بعدهم: إني فيهم وفي لفظ النبوّة فيهم، والخلافة فيهم، والحجابة فيهم، والسقاية فيهم، ونصروا على الفيل، وعبدوا الله سبع سنين، وفي لفظ عشر سنين لم يعبده أحد غيرهم، ونزلت فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد غيرهم يعبده فيريش شهس. قال ابن كثير: هو حديث غريب.

وأخرج الطبراني في «الأوسط» وابن مردويه وابن عساكر عن الزبير بن العوّام قال: قال رسول الله على الله قريشاً بسبع خصال. فضلهم بأنهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبده إلا قريش، وفضلهم بأنه نصرهم يوم الفيل وهم مشركون، وفضلهم بأنه نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيها أحد من العالمين غيرهم وهي ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْسٍ ﴿ فَي وَفَلُهُم بأن فيهم النبوّة والخلافة والحجابة والسقاية».

# بِشْعِرِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ هِ لِإِيلَافِ (١) شُرَيْشِ لِإِيلَافِ شُرَيْشِ ۞ (١) رِحْلَةَ ٱلشِّنَاتِهِ وَٱلصَّيْفِ ﴾ وَالصَّيْفِ كَالصَّيْفِ كَالْعَبُدُوا رَبَّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ ۞ ٱلَّذِي ٱلْمُعْمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ۞ .

تحدثت هذه السورة عن تذكير قريش بنعم الله عليهم، حيث أسكنهم

<sup>(</sup>١) ﴿ لِإِيلَانِ﴾ قرأ الشامي بهمزة مكسورة بعد اللام مع حذف الياء الساكنة بعد الهمزة، وأبو جعفر بحذف الهمزة المكسورة مع إثبات الياء، والباقون بإثبات الهمزة والياء.

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِلَانِهِم ﴾ قرأ أبو جعفر بحذف الياء بعد الهمزة وغيره بإثباتها.

بجوار بيته الحرام الذي حماه من كل معتدي، فنالوا بذلك الأمن، ورحلوا في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام في تجارتهم لا يتعرض لهم أحد بسوء، في حين يتخطف الناس من حولهم، وذلك يوجب عليهم توحيد الله وإفراده بالعبادة، فهو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.

قوله تعالى: ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشِ ۞ إِلَافِهِمْ رِحَلَةَ ٱلشِّعَاةِ وَٱلصَّيْفِ ۞ وَرَيش هم ولد كنانة، ومعنى الإيلاف: الإلف والاعتياد، واللام متعلق بالفعل بعده ﴿ فَلْيَعْبُدُوا ﴾ أي من أجل تيسير الله على قريش وتسهيله لهم ما كانوا يألفونه من رحلتي الشتاء والصيف، حيث في الشتاء يرحلون إلى اليمن، وفي الصيف يرحلون إلى الشام، وذلك للتجارة وجلب ما يحتاجون إليه من تلك البلاد، فيحصل لهم من الرحلتين فوائد كثيرة، ومكاسب كبيرة، فأمرهم الله تعالى أن يعبدوه، فقال تعالى: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَلْذَا ٱلْبَيْتِ ۞ شكراً لله تعالى على هذه النعمة، حيث كانوا يتنقلون في البلاد آمنين لا يتعرض لهم أحد بسوء، لأن الناس كانوا يقولون: هؤلاء جيران بيت الله، وسكان حرمه، فامتن عليهم تعالى ليوحدوه ويشكروه، ولعل هذا من أساليب الدعوة، لأنهم كانوا في جاهلية مظلمة لا يحللون ولا يحرمون، ولا يعرفون وحياً لا نبوة ولا بعثاً ولا نشوراً، لذلك ذكّرهم بنعمه ليعبدوه، وإلّا فإنّ عبادته حتمية وواجبة وجوباً ثابتاً لا اختيار لأحد فيها، لأنها العلة والسبب لخلق الخلق، قال الله تعالى: ثابتاً لا اختيار لأحد فيها، لأنها العلة والسبب لخلق الخلق، قال الله تعالى: شوراً خَلَقْتُ لَإِنْ فَا لَهُ إِلَا لِيَعْبُدُونِ ۞ ﴿ [الذاريات: ٥].

ودخلت الفاء، لما في الكلام من معنى الشرط ﴿ فَلْيَعَبُدُوا ﴾ أي إن لم يعبدوه لسائر نعمه، فليعده من أجل هذه النعمة الجليلة، حيث يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون بفضل الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿ اللَّذِي الْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ وَ مَامَنَهُم مِنْ خَوْدٍ ﴾ أي فليعبدوا الله تعالى وحده، وهذا أمر من الله لهم، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وهو غاية التذلل والخضوع له ، فالله تعالى وحده هو المستحق للعبادة، لأن قوله: ﴿ اللَّذِي المعني هذا الإله العظيم الذي أطعمهم وهم جياع، لأنهم بواد غير ذي زرع، جعله الله بلداً آمناً تجلب إليه الأرزقاء من كل الأصقاع، وحقق الله لهم الأمن

في بلدهم وفي أسفارهم لما ألقاه في قلوب الناس من هيبة البيت الحرام، مكة وسكانها، كما قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ نُمُكِّن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَى إلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رَزَقًا مِن لَدُنًا وَلَكِكنَ أَحَمُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [القصص: ٥٠] وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُخَطَّفُ النَّاسُ مِن حَوْلِهِمُ أَفِالْبَطِلِ يُوْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ الْعَنكِبُوتِ: ٦٧] وقال هنا: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَلَا الْبَيْتِ اللّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ العنكبوتِ: ٢٧] وقال هنا: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَلَا الْبَيْتِ اللّهَ يَكُفُرُونَ ﴿ العنكبوتِ: ٢٥] وقال هنا: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَلَا الْبَيْتِ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْبُدُونَ عَبَادَة الملك العلام الذي الأصنام الجامدة التي لا تنفع ولا تضر، ويتركون عبادة الملك العلام الذي يقول للشيء ﴿ حُثُن فَيَكُونَ ﴾ أين تذهب عقول مثل هؤلاء:

أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴿ قَالَ: عادة قريش رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، وفي قوله: ﴿وَءَامَنَهُم مِّنَ خَوْفِ﴾ قال: كانوا يقولون: نحن من حرم الله فلا يعرض لهم أحد في الجاهلية يأمنون بذلك، وكان غيرهم من قبائل العرب إذا خرج أغير عليهم.

وأخرج الزبير بن بكار في الموفقيات عن عمر بن عبد العزيز قال: كانت قريش في الجاهلية تحتفد، وكان احتفادها أن أهل البيت منه كانوا إذا سافت يعني هلكت أموالهم ـ خرجوا إلى براز من الأرض فضربوا على أنفسهم الأخبية ثم تناوبوا فيها حتى يموتوا من قبل أن يعلم بخلتهم، حتى نشأ هاشم بن عبد مناف، فلما نبل وعظم قدره في قومه قال: يا معشر قريش إن العز مع الكثرة، وقد أصبحتم أكثر العرب أموالاً وأعزهم نفراً، وإن هذا الاحتفاد قد أتى على كثير منكم، وقد رأيت رأياً. قالوا: رأيك راشد فمرنا نأتمر. قال: رأيت أن أخلط فقراءكم بأغنيائكم فأعمد إلى رجل غني فأضم اليه فقيراً عياله بعدد عياله، فيكون يوازره في الرحلتين رحلة الصيف إلى الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن، فما كان في مال الغني من فضل عاش الفقير وعياله في ظله، وكان ذلك قطعاً للاحتفاد قالوا: نعم، ما رأيت فالف بين الناس. فلما كان من أمر الفيل وأصحابه ما كان وأنزل الله ما أنزل وكان ذلك مفتاح النبوة وأول عز قريش حتى أهابهم الناس كلهم وقالوا: أهل الله والله معهم، وكان مولد النبي على في ذلك العام، فلما بعث الله رسوله كلى كان فيما

أنزل الله عليه يعرف قومه وما صنع إليهم وما نصرهم من الفيل وأهله ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصِّكِ الْفِيلِ ۞ . . . ﴾ إلى آخر السورة، ثم قال: ولم فعلت ذلك يا محمد بقومك وهم يومئذ أهل عبادة أوثان فقال لهم: ﴿لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ ۞ . . . ﴾ إلى آخر السورة.



### مكية الأوائل مدنية الأواخر آياتها تسع آيات

## بِشْهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَأَرْءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿ فَلَالِكَ ٱلَّذِى يَكُعُّ ٱلْيَدِيمَ ﴾ وَلَا يَعُضُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِينِ ﴿ وَهَرَالُ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمُ سَاهُونَ ﴾ . سَاهُونَ ﴾ .

تحدثت هذه السورة عن مكذّب بالجزاء ومنافق ومراثي، فأما المكذب بالجزاء فمن صفاته أنه يهين اليتيم ويزجره غلظة لا تأديباً، وأنه لا يفعل الخير ولا يدل عليه، لأنه لا يرجو ثواباً ولا يخاف عقاباً، ومثله المنافق نفاقاً اعتقادياً، وإلا لما حصلت منه أفعاله القبيحة، مثل تأخير الصلاة عن وقتها تساهلاً عدم مبالاة بها، فهو إن صلّى فبلا خشوع ولا أدنى اهتمام بها. وإن فاتته فلا يندم عليها، ومنهم المراثي بعمله، المانع معونته عن الناس، فهؤلاء موعودون بالويل والهلاك إن ماتوا عن ذلك.

قوله تعالى: ﴿أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِاللِيْنِ ﴾ الخطاب للنبي على لأنه المنزل عليه القرآن والحكم عام لكل ذي لِبّ ليتحرز المسلم مما ذكر من هذه الصفات الذميمة المهلكة، وهي الكفر والنفاق والرياء، على ما سيأتي، ولاستفهام للتعجيب والتشويق، أي هل عرفت الذي يكذب بالحساب والجزاء في الآخرة، وذلك مستلزم التكذيب بالبعث، كما قال تعالى عن هذا الصنف الكافر من الناس أنهم يقولون: ﴿أَوْذَا مِنْنَا وَكُنّا نُرَابًا وَعَظَامًا أَوْنًا لَمَبّعُوثُونَ ۞ أَوَ ءَابَاؤُنًا الْحَافِرَ ۞ [الصاف عن هذا الصنف الكافر من الناس أنهم يقولون: ﴿أَوْذَا مِنْنَا وَكُنّا نُرَابًا وَعَظَامًا أَوْنًا لَمَبّعُوثُونَ ۞ اللهِ عن هذا الصنف الكافر من الناس أنهم يقولون: ﴿أَوْدَا مِنْنَا وَكُنّا نُرَابًا وَعَظَامًا أَوْنًا لَمَبّعُوثُونَ ۞ أَوْ ءَابَاؤُنًا اللهِ عن هذا العنف الكافر من الناس أنهم يقولون: ﴿أَوْدَا مِنْنَا وَكُنّا نُرَابًا وَعَظَامًا أَوْنًا لَمَبّعُوثُونَ ۞ اللهِ عنه مَا اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه مَاللهُ اللهُ مَا مَا قَالَ لَعَمْ وَأَنتُمْ وَأَنتُمْ وَأَنتُمْ وَأَنتُمْ وَاللهُ اللهِ عَلَالَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

[الصافات: ١٨] ومن أقوال السلف حول قوله تعالى: ﴿أَرَءَيْتَ الَّذِى يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴾ قال الحسن: هو الكافر، وقال ابن جريج: يكذب بالحساب وقال ابن عباس: يكذب بحكم الله تعالى.

وقيل: إن رجلاً من المشركين نحر جزوراً، فسأله يتيم لحماً، فقرعه بعصاه، وكل هذا يبين مدى القسوة التي كان عليها المكذبون بيوم الدين.

ومن صفاتهم أيضاً أن أحدهم ﴿ وَلَا يَحُشُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسَكِينِ ﴿ أَي لا يطعمه ولا يحث غيره على إطعامه، لأنه لا يؤمن بالحساب والجزاء، وتلك من صفات الظلمة قساة القلوب ﴿ وَسَيَعَلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوّاً أَنَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٣٧].

قيل: إلى هنا نزل بمكة فيمن ذُكر، وما بقي من السورة نزل بالمدينة النبوية في بعض المنافقين.

فقوله تعالى: ﴿ فَوَيَّلُ لِلْمُصَلِينَ ﴿ أَي هلاك وعذاب للمصلين المنافقين، وهم ﴿ اللَّذِينَ هُمَّ عَن صَلَاتِهِمَ سَاهُونَ ۞ ﴾ أي غافلون عنها، لا يقيمونها كما يجب أن تقام، فيؤخرونها عن وقتها تهاوناً بها، ولا يتمون أركانها من ركوع وسجود وطمأنينة. . . إلخ.

قال ابن عباس: هو المصلِّي الذي إذا صلَّى لم يرج ثواباً، وإن تركها لم يخش عليها عقاباً. اه.

وقد سئل رسول الله على عن الآية، فقال: "هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها" [أخرجه ابن جرير].

فالسهو عن الصلاة من أفعال المنافقين، أما السهو في الصلاة فقد يقع من المؤمنين، لأن سهو المنافق ترك وقلة إلتفات إليها، أما المؤمن إذا سها في صلاته تداركه في الحال وجبره بسجود السهو مع حزن في نفسه لما وقع منه من السهو في صلاته، ولا يلام عليه.

ومن أوصاف أولئك الذين وُعدوا بويل: ﴿ اَلَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿ اَلَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴾ أي يراؤن الناس بأعمالهم، في الصلاة وفي التلاوة وفي الصدقة وغير ذلك ليقال إنهم من الصالحين الأتقياء، وإذا خلى لم يفعل شيئاً من ذلك كما قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذَكُرُونَ اللهَ إِلَا قَلَمُوا كُسالَى يُراءُونَ النَّاسَ وَلا يَذَكُرُونَ اللهَ إِلَا قَلِيلاً ﴾ [النساء: ١٤٢] وفي الصحيحين: «من سمَّع سمَّع الله به، ومن راءى راءى الله به»، فمن أظهر عمله رياء وسمعه فهو واقع تحت هذا الوعيد، أما من أظهره ليقتدى به فرضاً كان أو نفلاً فهو محمود.

وقوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿ فَي يمنعون ما يجب بذله من المواعين، وهي الأواني يمنعونها، فلا يعيرونها من يحتاج إليها، مثل الفأس والقدر والدلو والإبرة والماء والملح والنار، ونحو ذلك، فهذا دليل على بخلهم، والبخل مذموم.

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس ﴿ وَرَيْلُ لِلمُصَلِّينَ ﴾ ٱلَّذِينَ هُمَّ عَن صَلاَتِهِمَ سَاهُونَ شَعب الإيمان عن ابن عباس ﴿ وَرَيْلُ لِلمُصَلِّينَ ﴾ قال: هم المنافقون يراؤون الناس بصلاتهم إذا حضروا ويتركونها إذا غابوا ويمنعونهم العارية بغضاً لهم وهي الماعون.

وأخرج الباوردي عن الحرث بن شريح قال: قال رسول الله على: «المسلم أخو المسلم لا يمنعه الماعون، قالوا: يا رسول الله، ما الماعون؟ قال: في الحجر وفي الماء وفي الحديد، قالوا: أي الحديد؟ قال: قدر النحاس وحديد الفأس الذي تمتهنون به. قالوا: فما هذا الحجر؟ قال: القدر الذي من الحجارة».

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في «الأوسط» وابن مردويه والبيهقي في «سننه» من طرق عن ابن مسعود قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله على عارية الدلو والقدر والفأس والميزان وما تتعاطون بينكم.

وأخرج الفريابي وابن المنذر والبيهقي عن عكرمة أنه سئل عن الماعون فقال: هي العارية، فقيل: فمن يمنع متاع بيته فله الويل؟ قال: لا ولكن إذا جمعهن ثلاثهن فله الويل إذا سها عن الصلاة ورايا ومنع الماعون.



#### مكية وآياتها ثلاث آيات

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴾ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْنَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ ۗ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ۞﴾.

تحدثت هذه السورة عن فضل الله تعالى عل نبيه على بما أعطاه من الخير الكثير والنعم العظيمة في الدنيا وفي الآخرة، كسورتي الضحى والشرح في تعداد النعم على رسول الله على، ومن ذلك نهر الكوثر الذي ثبت خبره وصفته في السنة، وأمر النبي على بإدامة الصلاة خالصة لله تعالى، ونحر الهدي شكراً لله تعالى.

وختمت السورة ببشارة النبي ﷺ بعز الدنيا والآخرة له ولأتباعه، وبالذَّل والحقارة لأعدائه الذين أبغضوه.

ومن أسباب نزولها: ما أخرجه البزار وغيره بسند صحيح عن ابن عباس في قال: قدم كعب بن الأشرف مكة، فقالت له قريش: أنت سيدهم، ألا ترى هذا المنصبر المنبتر من قومه، يزعم أنه خير منا، ونحن أهل الحجيج، وأهل السقاية، وأهل السدانة، قال: أنتم خير منه، فنزلت: ﴿إِنَ شَانِعَكَ هُو الْأَبْرُ ﴾ وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن عكرمة قال: لما أوحي إلى النبي في التي قالت قريش: بتر محمد منا، فنزلت: ﴿إِنَ شَانِعَكَ هُو الْأَبْرُ ﴾ .

وقد وردت روايات أخرى ومنها أن قريشاً وأعداء النبي ﷺ كانوا يقولون: إن محمداً أبتر لا عقب له. فإذا مات استرحنا منه فأنزل الله تعالى:

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْتُرُ ﴾ أي العدد الكثير، ولست بالأبتر الذي قالوه.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ ٱلْكُوْثُرُ ﴿ أَي الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومنه القرآن والحكمة والنبوة والدين والحق والهدى وما فيه سعادة الدنيا والآخرة ومنه أيضاً نهر في الجنة كما في صحيح مسلم عن أنس قال: بينما نحن عند رسول الله ﷺ إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسماً؛ فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «نزلت عليّ آنفاً سورة - فقرأ: ﴿يِنْ مِ اللَّهُ وَالْحَرْ اللَّهُ وَالْحَرْ اللَّهُ وَالْحَرْ اللَّهُ وَالْحَرْ اللَّهُ وَالْحَرْ اللَّهُ وَالْحَرْ اللَّهُ ورسوله شَانِكُ مُو ٱلأَبْرَ ﴿ فَهُ عَلَى اللَّهُ ورسوله أَعلم؛ قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي ﷺ عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم أن فأقول: إنه من أمتي فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك».

وأخرج البخاري وابن جرير والحاكم من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في أنه قال: الكوثر الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن ناساً يزعمون أنه نهر الجنة قال: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه.

وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْتُرَ ﴿ إِنَّا الْحَيْرِ الكثري. وقال أنس بن مالك: نهر في الجنة، وقالت عائشة: هو نهر في الجنة ليس أحد يدخل أصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر.

وورد في الحديث في صفة نهر الكوثر: «ماؤه أشدّ بياضاً من اللبن، وأحلى مذاقاً من العسل وأطيب رائحة من المسك وآنيته كنجوم السماء كثرة وحسناً، من شرب منه لا يظمأ ومن توضأ منه لا يشعث» أو كما قال. والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿ فَصَلِ لِرَبِكَ وَٱلْحَرَ ۞ شكراً لله تعالى على هذه النعمة العظيمة أن تصلي وتنحر له، والمراد جميع الصلوات ويدخل فيها صلاة عيد

<sup>(</sup>١) قوله: (فيختلج العبد منهم) أي يُنتزع ويُجذب منهم.

الأضحى دخولاً أولياً، لأن السنة أن يصلي المسلم صلاة عيد الأضحى ثم ينحر أضحيته، وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله على ينحر أضحيته، ومن نسكه، ويقول: «من صلّى صلاتنا، ونسك نُسُكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له». فقام أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم، قال: «شاتك شاة لحم» قال: فإن عندي عناقاً (١) هي أحب إلى من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: «تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك».

وفي الآية والحديث دليل على وجوب تقديم صلاة العيد على النحر، ويشمل صلاة الصبح بمزدلفة ثم نحر الهدي بمنى، والمقصود أن هذا أمر من الله تعالى لنبيه عليه بأن يخلص لله تعالى صلاته ونسكه والأمة تبعاً له، عليه الصلاة والسلام، بل هي المقصودة بالتشريع، ولعل من معاني الآية أنه كان ناساً يصلون لغير الله تعالى وينحرون لغير الله تعالى، لأنه علي كان بين مشركين، فأمره الله تعالى أن يصلي له وينحر له متقرباً إلى ربه بذلك، كما قال تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِي وَمُعَيَاى وَمَمَاقِ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اللهُ لَا شَرِيكَ لَمُ اللهُ وَلِنَا أَوْلُ الشيلِينَ اللهُ الله الله الناعام: ١٦٢، ١٦٣].

ولهذا الأمر الإلهي الكريم أمتثل وأهدى النبي على في حجة الوداع مئة بعير، ونحر منها ثلاث وستين بيده، وأعطى على بن أبي طالب في الباقي فنحرها. وتصدق بجميع أجزائها إلا بضعة واحدة من كل ناقة، فأخذها وجعلت في قدر، فطبخها فأكل من لحمها، وشرب من مرقها، وأمر بالصدقة حتى بجلالها وجلودها عليه الصلاة والسلام، والأمر في الآية أمر له وللأمة، فعلينا أن نخلص الصلاة لله، وأن نخلص النحر لله كما أمر بذلك نبينا على فعلينا أن نخلص الصلاة الله وأن نخلص النحر الله كما أمر بذلك نبينا المله والمناه النحر الله كما أمر بذلك نبينا المنه والمناه النحر الله كما أمر بذلك نبينا المنها وعلينا أن نخلص الصلاة الله وأن نخلص النحر الله كما أمر بذلك نبينا المنه والمنه والمنه

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتُرُ ﴿ أَي مبغضك هو الأقل الأذل المنقطع النسل والعقب، وهذا الدعاء مستمر في حق كل من أبغض النبي على أو أبغض شيئاً مما جاء به من الهدى والحق والنور المبين، وذلك في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة.

<sup>(</sup>١) العناق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة.



#### مكية وآياتها ست آيات

جاء في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله على قرأ بهذه السورة وبه وَلَلَ هُوَ اللهُ أَحَدُ اللهُ في ركعتي الطواف، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أن رسول الله على قرأ بهما في ركعتي الفجر، وروى الإمام أحمد عن ابن عمر أن رسول الله على قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بضعاً وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُ اللَّكَ اللَّكَ اللَّهُ وَ وَقُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ اللهُ ، وروى الإمام أحمد عن الحارث بن جبلة قال: قلت: يا رسول الله ، علمني شيئاً أقوله عند منامي قال: ﴿ إِذَا أَخَذَت مضجعك من الليل فاقرأ: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُ اللَّكِ فَانِهُ اللَّهُ اللَّلْمُلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

# بشير الله الرَّحْسَن الرَّحِير

مَنْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ۞ لَا أَعَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَآ أَعَبُدُ وَ الْتَمْ عَلِيدُونَ مَآ أَعَبُدُ ۞ لَكُوْ دِينَكُورِ أَعْبُدُ ۞ لَكُو دِينَكُورِ وَيَنْكُورِ وَيَنْكُورُ وَلَا أَنتُمْ عَلِدُونَ مَآ أَعَبُدُ ۞ لَكُو دِينَكُورِ وَيَنْكُورُ وَلِي وَينِ ۞﴾(١).

هذه السورة سورة التوحيد الخالص والبراءة من الشرك، قيها أمر الله تعالى نبيه على أن يقطع طمع المشركين في مساومتهم إياه في الحق، حيث

<sup>(</sup>۱) ﴿ وَلِى دِينِ ﴾ فتح ياء ﴿ وَلِى ﴾ نافع وهشام وحفص والبزي بخلق عنه، وأسكنها الباقون، وهو الوجه الثاني للبزي، وأثبت ياء دين ولاصلاً ووقفاً يعقوب وحذفها الباقون في الحالين.

عرضوا عليه أن يعبدوا إلهه سنة ويعبد آلهتهم سنة! وهذا يدل على غاية جهلهم وأن عقولهم مظلمة، قد تراكم عليها صدأ الجاهلية حتى أصبحت لا تميز بين الحق والضلال، فأمر الله تعالى نبيه في أن يرد عليهم بالحق الذي لا مرية فيه، وهو أن الدين الحق عبادة الله وحده لا شريك له، فهو باق على عبادة الله الذي لا إله غيره، وهم باقون على عبادة آلهتهم التي لا تغني من الحق شيئاً، فلهم دينهم الباطل وله دينه الحق.

وقد وردت روايات كثيرة في سبب نزول هذه السورة ومنها ما أورد أبو جعفر الطبري بسنده عن سعيد بن ميناء مولى البختري قال: لقي الوليد بن المعغيرة، والعاص بن وائل، والأسود بن المطلب، وأمية بن خلف رسول الله على، فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد، وتعبد ما نعبد، ونشركك في أمرنا كله، فإن كان الذي جئت به خيراً مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما في يديك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت منه بحظك، فأنزل الله: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَنِوُنَ ﴾ قد شركتنا في أمرنا وأخذت منه بحظك، فأنزل الله: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَنِوُنَ ﴾ حتى انقضت السورة.

قوله تعالى: ﴿ وَ اللّهُ عَالَمُ الْكَافِرُونَ ﴿ اللّهِ وَلِهِ المقترحين الباطل: يا أيها الكافرون بالله ورسوله وكتابه، المشركون في عبادة الله أصناما لا تضر ولا تنفع ﴿ لا أَعْبُدُونَ ﴿ لا اللّه ورسوله وكتابه، المشركون في عبادة الله أسخان المنفع ﴿ لا تَعْبُدُونَ ﴾ الآن ﴿ وَلا آنتُم عَبِدُونَ ﴾ الآن ﴿ مَا أَعْبَدُ الإله الحق، أَعْبُدُ و ﴿ ما الله بمعنى مَنْ، أي من أعبد، وهو الله تعالى، فأنا أعبد الإله الحق، وهو الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، أما أنتم فتعبدون الأحجار والأوثان، فشتان بين عبادة الواحد الديان وعبادة الأوثان ﴿ وَلا أَنَّ عَابِدُ مَا عَبَدَتُمُ مَا عَبَدَتُمُ مَا أَعْبَدُ ﴾ والمعنى: لا أعبد هذه الأصنام في الحال ولا في مساومتهم إياه على والمعنى: لا أعبد هذه الأصنام في الحال ولا في السنقبال، فأنا لا أعبد ما تعبدون من دون الله أبداً ما عشت، فلا أعبد أصنامكم الآن ولا فيما يستقبل من الزمان ﴿ وَلا آنتُم عَبِدُونَ مَا آعَبُدُ ﴾ أي المستقبل بعابدين إلهي الحق الذي أعبده، وهو الله تعالى لا إله وحده لا شريك له، ولا ند، ولا صاحبة ولا ولد ﴿ لَكُمْ وِينَكُمْ ﴾ الشرك ﴿ وَلَا رَبْ وَلا أَنتُم عابدون عبادين عبادون عبادتكم، ولا أنتم عابدون عبادتي.

فمعنى الآيتين ٢ و٣ الاختلاف التام في المعبود، فإن إله المشركين الأوثان، وإله محمد على ومن تبعه الرحمٰن، وأما الآيتان ٤ و٥ فتدلان على الاختلاف التام في نفس العبادة، فعبادة النبي على خالصة لله تعالى، وعبادة المشركين شرك مخلد في النار، وقال البخاري: يقال: ﴿لَكُمْ دِينَكُمْ الكفر ﴿وَلِيَ دِينِ ﴾ الإسلام. ولم يقل: ديني، لأن الآيات بالنُّون فحذفت الياء كما قال: ﴿يَهُدِينِ ﴾ و هم الآن؛ قال: ﴿يَهُدُونَ إِنَّ الْقَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ إِنَّ الْآئِدُ وَهُمُ الذين قال: ﴿ وَهُمُ الذين قال: ﴿ وَهُمُ الذين قال: ﴿ وَلَيْرِيدَ كَ كُثِرًا يَنْهُم مَّا أَيْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ مُلْفِينًا وَكُثَرًا ﴾ [المائدة: ٢٦].

وأخرج الطبراني في الصغير عن علي قال: لدغت النبي ﷺ عقرب وهو يصلي، فلما فرغ قال: ««لعن الله العقرب لا تدع مصلياً ولا غيره» ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ ﴿ وَأَلْ يَتَأَيُّهَا الْكَنِرُونَ ﴿ وَهُولًا أَعُوذُ بِرَبِ النّاسِ ﴿ وَهُلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

وأخرج أبو يعلي عن جبير بن مطعم قال: قال لي رسول الله على: "أتحب يا جبير إذا خرجت سفراً أن تكون أمثل أصحابك هيئة وأكثرهم زاداً؟ قلت: نعم بأبي أنت وأمي. قال: "فاقرأ هذه السور المخمس ﴿قُلْ يَانَّهُ الْكَوْرُنَ ۞﴾ و ﴿ إِذَا جَاءَ نَصِّرُ اللّهِ وَالْفَتَحُ ۞﴾ و ﴿قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ۞﴾ و ﴿قُلْ أَعُودُ بَرَبِ النَّاسِ ۞﴾ وافتتح كل سورة ببسم الله يربِ الفلق إلى وهذا المال، فكنت أخرج في سفر الرحمن الرحيم». قال جبير: وكنت غنياً كثير المال، فكنت أخرج في سفر فأكون من أبذهم هيئة وأقلهم زاداً، فما زلت منذ علمنيهن رسول الله على وقرأت بهن أكون من أحسنهم هيئة وأكثرهم زاداً حتى أرجع من سفري.

قال ابن كثير(۱): استدل الإمام الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة وكرُو ويُلِي دِينِ على أن الكفر كله ملة واحدة فورّث اليهود من النصارى وبالعكس، إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به. لأن الأديان ما عدا الإسلام، كلها كالشيء الواحد في البطلان. وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود، وبالعكس، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عليه: «لا يتوارث أهل ملتين شتى».

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۲۰۰/۶).



#### مدنية وآياتها ثلاث آيات

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴾ ﴿ ﴿ إِذَا جَمَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَـنَّحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ ۗ أَفُواَجُا ۞ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُۚ إِنَّامُ كَانَ تَوَّابًا ۞﴾.

هذه السورة بشارة للنبي على بالنصر وظهور الإسلام على كل أعدائه، وقد كان ذلك ممثلاً في فتح مكة، إذ أن العرب كانت تنتظر ما يحدث في مكة، فمن ظهر في مكة فهو على حق، ومن كان معتدياً قصمه الله كما وقع لأبرهة وجنوده عندما أراد تخريب البيت، فأهلكه الله وجنوده.

ولما كان فتح مكة على يد سيد الخلق محمد ﷺ، وهُزم المشركون، وأصبحت مكة معقل الإسلام، ودوَّى فيها صوت الحق: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، وارتفع ذلك الصوت في جنبات المسجد الحرام، دانت العرب واستسلمت لدعوة الحق، ودخل الناس في دين الله أفواجاً.

وفي هذه السورة أمر الله تعالى نبيه على إذا رأى ذلك أن يسبح بحمد ربه، وينزهه عما لا يليق به، ويستغفره لنفسه وللمؤمنين لأنه هو التواب الرحيم.

روى مسلم عن عائشة والت: كان النبي الله يكثر من قول: سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه: قالت: فقلت: يا رسول الله أراك تكثر من قول: سبحان الله وبحمده، استغفر الله وأتوب إليه: قال: «خبرني ربي إني سأرى علامة في أمتى فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده أستغفر الله

وأتوب إليه فقد رأيتها: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْـرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَـنَّحُ ۗ ۞﴾... " إلخ.

قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ للذيه الحق على الباطل ﴿وَالْهَتَعُ الباطل ، وقو انتصار الحق على الباطل ، وغلبة التوحيد على الشرك وظهور الإسلام واضمحلال الشرك وأهله ووَرَايَّتَ النّاسَ يَدْعُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفُواجًا ﴿ إِنَّ وَرأَيت العرب يدخلون في الإسلام جماعات جماعات من غير حرب ولا قتال ، وقد كانوا قبل ذلك يدخلون آحاداً ، لكن بعد فتح مكة صارت العرب تأتي من أطراف الجزيرة وفوداً على النبي على ويسلمون على يديه وذلك لأن العرب كانت تنتظر فتح مكة ، ويقولون: إن ظهر على قومه فهو نبي ، فلما فتح الله مكة عليه دخل فتح مكة ، وينواش أفواجاً ، فإذا حصل هذا كله وهو حاصل بلا ريب ﴿ فَسَيّحُ النّاسِ في دين الله أفواجاً ، فإذا حصل هذا كله وهو حاصل بلا ريب ﴿ فَسَيّحُ النّاسِ في الدين الحق وتلاشي الشرك . ﴿ وَاسْتَغْفِرُهُ أَي اطلب منه المغفرة لك ولا متك الدين الحق وتلاشي الشرك . ﴿ وَاسْتَغْفِرُهُ أَي اطلب منه المغفرة لك ولا متك ﴿ إِنّهُ كُثِير القبول لتوبة عباده المستغفرين .

أخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ إِذَا حَينَ الناس يَقُولُ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ وَاللَّهِ الناس يقولُ فَلْكُ حَينَ حَضْر أَجَلْكُ لِمُ النَّاسِ يقولُ فَذَلْكُ حَينَ حَضْر أَجَلْكُ ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُ إِنَّامُ كَانَ تَوَّابًا ﴿ فَاسًا مِنْ اللهِ أَفُواجًا مِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

لما سبق وأن ذكرت قصة أصحاب الفيل كاملة أردت أن أذكر في المقابل قصة الفتح المبين، فتح مكة على سيد المرسلين وهي ملخصة من كتابي «شهر رمضان في الفقه والتاريخ والأدب» ص٥٩ ـ ٦٨.

إنَّ فتح مكة المكرمة كان له أثر عميق في نفوس العرب حيث دخل الناس بعد الفتح في دين الله أفواجاً، وذلك لأن العرب تعرف أنَّ مكة منيعة، ولا يمكن أن يفتحها ملك جبار أو مَن يريد لها سوءاً، إذ لا يزال منهم من عاصر حادثة الفيل، وشاهد ما فعل الله بأبرهة الطاغية، وكذلك كانت قبائل العرب تجل قريشاً وبينها وبينهم حلف، فلما فتح الله تعالى لنبيه مكة، وأسلمت قريش، طوعاً وكرهاً، أقبل العرب على الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجاً بإرادة الله تعالى ومشيئته، قال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْبُرُ ٱللهِ وَٱلْفَتْحُ

﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ۞ فَسَيِّخ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّا صَالِحَ النَّاسِ بِكَامِلُهَا .

وكان من أسبابها أنه قد تقرر في صلح الحديبية أنه مَن أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل، ومَن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل، فدخلت بنو بكر في عقد قريش، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله ﷺ.

وكان بين بني بكر وبين خزاعة ثأر قديم وعداء متوارث قبل البعثة المباركة، وجاء الإسلام فحجز بينهم، فلما كان صلح الحديبية دخلت القبيلتان في معسكرين متحاربين، فأراد بنو بكر أن ينتهزوا الفرصة ليأخذوا ثأرهم القديم من خزاعة أثناء هذه الهدنة، فوثبوا عليهم بماء لهم يقال له: الوتير قريب من مكة فأعانت قريش بني بكر على خزاعة بالسلاح وقاتل بعضهم معهم.

ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله على المدينة، فأخبروه بما أصيب منهم، وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم، فقال رسول الله على: «كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد، ويزيد في المدة، بعثته قريش، وقد رهبوا للذي صنعوا» [ذكره ابن كثير عن ابن إسحاق].

ثم قدم أبو سفيان، فدخل على ابنته أم حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله على طوته عنه، فقال: يا بنية، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش، أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله على، وأنت مشرك نجس، فقال: والله لقد أصابك بعدي شر، ثم خرج حتى أتى رسول الله على فكلمه، فلم يرد عليه شيئاً، ثم ذهب إلى أبي بكر الصديق، فكلمه في أن يكلم النبي على فقال: أنا أشفع لكم؟ والله لو لم أجد إلا الذر، لجاهدناكم به، ثم دخل على عليّ بن أبي

طالب، وعنده فاطمة والحسن غلام يدب بين يديها، فقال: يا علي، إنك أمسُ القوم بي رحماً، وإني جئت في حاجة، فلا أرجعنَّ خائباً، اشفع لي إلى محمد، فقال علي: عزم رسول الله على على أمر، ما نستطيع أن نكلمه فيه، فقال لفاطمة: هل لك أن تأمري ابنك هذا، فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ فقالت: ما يبلغ ابني ذلك، وما يجير أحد على رسول الله على فقال: يا أبا الحسن، إني رأيت الأمور قد اشتدت عليً، فانصحني، قال: والله ما أعلم شيئاً يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم وأجِرْ بين الناس، ثم الحق بأرضك، فقال: أوترى ذلك مغنياً عني شيئا؟ قال: لا، والله ما أظنه، ولكن ما أجد لك غير ذلك.

فقام أبو سفيان في المسجد، فقال: يا أيُّها الناس، إني قد أجرت بين الناس، ثم ركب بعيره، وانصرف عائداً إلى مكة، فلما سمعت قريش القصة، قالوا: جئتنا بما لا يغني عنا، ولا يغني عنك شيئاً وأمر رسول الله ﷺ الناس بالجهاز، واستعان على أمره بالكتمان، ثم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة، وأمرهم بالجد والتجهز، وقال: «اللّهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها».

وحدثت قصة حاطب بن أبي بلتعة في هذه الأثناء كما جاء في الروايات أنَّ النبيّ عَلَيْ لمّا أعلم الناس أنه سائر إلى مكة، وأسرّ الأمر، فتجهز الناس وكتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش، يخبرهم بمسير رسول الله عليه اليهم، ثم أرسله مع امرأة، فجعلته في قرون رأسها وفتلت عليه، ثم خرجت به، وأتى الخبر رسول الله عليه من السماء، فأرسل رسول الله عليه علياً والزبير إلى المرأة، فأدركاها بروضة خاخ (۱)، فأنكرت ففتشا رحلها، فلم يجدا فيه شيئاً، فهدداها، فأخرجته من قرن رأسها، فأتيا به رسول الله علي، فدعا حاطباً، فقال: «ما هذا يا حاطب؟»، فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، وما ارتددت، ولا بدلت، ولكني كنت امرءاً مُلْصقاً في قريش، لست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم في قريش، لست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم

<sup>(</sup>١) موضع بين المدينة ومكة.

قرابة يحمونهم، وكان مَن معك لهم قرابات يحمونهم، فأحببت أن أتخذ عندهم يداً، قد علمت أنَّ الله مظهر رسوله، ومتم له نوره.

فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله، وقد نافق، فقال رسول الله على: «إنه شهد بدراً، وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم» فذرفت عينا عمر، وقال: الله ورسوله أعلم.

فخرج رسول الله على في رمضان سنة ثمان من المدينة ومعه عشرة آلاف، ومضى حتى نزل مر الظهران، وعمَّى الله الأخبار عن قريش، فهم على وَجَل وترقب.

وأمر رسول الله على الجيش فأوقدوا النيران، فأوقد أكثر من عشرة آلاف نار، وكان العباس بن عبد المطلب قد خرج من مكة قبل ذلك بأهله وعياله مسلماً، مهاجراً، فلقي رسول الله على بالجحفة، فلما نزل رسول الله على بمر الظهران على ما أسلفنا، ركب العباس بغلة رسول الله على، وخرج يلتمس، لعله يجد بعض الحطّابة أو أحداً يخبر قريشاً، ليخرجوا يستأمنون رسول الله على قبل أن يدخلها عنوة، وفي نفس الوقت كان أبو سفيان قد خرج من مكة يتحسّس الأخبار، ومعه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء، فلما رأوا نيران العسكر، هالهم المنظر، وأخذوا يتراجعون بالكلام تعجباً مما يرون، فسمع العباس هذا الحوار، وعرف صوت أبي سفيان، فأخبره قائلاً: هذا العباس هذا المسلمين فيقتله، وأتى به رسول الله على عجز بغلته، وخشي عليه أن يدركه أحد المسلمين فيقتله، وأتى به رسول الله على.

فلما رآه رسول الله على قال: «ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟»؛ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئاً بعد، قال: «ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟» قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئاً. قال العباس: ويحك يا أبا سفيان أسلم، واشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله قبل أن تضرب عنقك، فأسلم وشهد شهادة الحق، ثم

قال العباس: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئاً، قال: «نعم، مَن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومَن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومَن دخل المسجد فهو آمن».

فوسَّع الرسول ﷺ في الأمن والعفو، حتى أصبح أهل مكة لا يهلك منهم إلَّا معاند ومكابر، ونهى النبيّ ﷺ جيشه عن استخدام السلاح عند دخول مكة إلَّا مَن اعترضهم وقاومهم، وأمر الجيش بأن يعف عن أموال أهل مكة.

وأمر الرسول على العباس بن عبد المطلب أن يجلس أبا سفيان بمضيق الوادي، عند خَطْم الجبل، حتى تمر به جنود الله فيراها، وتحركت كتائب الفتح كأنها بحر يموج، وكانت القبائل تمر على راياتها، فكلما مرّت قبيلة سأل عنها وعن اسم القبيلة فيخبره العباس، حتى مرَّ به رسول الله على كتيبته الخضراء، فيها المهاجرون والأنصار، لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد، فقال: سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ قال: هذا رسول الله في في المهاجرين والأنصار، قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً، قال: يا أبا سفيان، إنها النبوة. قال: فنعم إذاً.

ثم مضى أبو سفيان، فلما جاء قريشاً، صرخ بأعلى صوته: هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، قالوا: قاتلك الله، ما تغني عنا دارك؟ قال: ومن أغلق عليه باباً فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد، ودخل رسول الله عليه مكة وهو واضع رأسه تواضعاً لله، حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى أنَّ ذقنه ليكاد يمس واسطة الرحل، وهو يقرأ سورة الفتح (١).

وكان ذلك في صباح يوم الجمعة لعشرين ليلة خلت من رمضان، سنة ثمان من الهجرة، وتجلّت معالم الرحمة وسماحة الإسلام، وكرم النبوة في الفتح المبارك، ومنها أنَّ رسول الله عَلَيْ أردف أسامة وهو ابن مولى

<sup>(</sup>۱) كما جاء في صحيح البخاري روايةً عن معاوية بن قرة قال: رأيت رسول الله ﷺ يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح.

رسول الله على ومنها أنَّ رجلاً كلمه يوم الفتح، فأخذت الرجل رعدة وانتابه الخوف، فقال له الرسول على: «هون عليك فإني لست بملك، وإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد»(١).

وكانت قد وقعت مناوشات قليلة أثناء دخول مكة بين صفوان وعكرمة وسهيل وبين أصحاب خالد بن الوليد، أصيب فيها من المشركين قريب من اثني عشر رجلاً، ثم انهزم الباقون<sup>(1)</sup>.

ولما نزل رسول الله على واطمأن الناس، ركزت راية الرسول على المحجون عند مسجد الفتح، وخرج حتى جاء البيت فطاف به، وفي يده قوس، وحول البيت وعليه ثلاثمائة وستون صنماً، فجعل يطعنها بالقوس ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل، إنَّ الباطل كان زهوقاً، وما يبدئ الباطل وما يعيد» والأصنام تساقط على وجهها(٥٠).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب: المغازي، باب: حجة الوداع.

والقديد: هو اللحم المملح المجفف في الشمس، من كتاب: النهاية في غريب الحديث (٢٤/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (٨/٧).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٩/٨).

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية لابن كثير (٤/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية لابن كثير (٤/ ٣٠٠).

ورأى في الكعبة الصور والتماثيل فأمر بها فكسرت، ولما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة، فأخذ منه مفتاح الكعبة، ففتحت له، فدخلها ومعه أسامة وبلال، فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب، حتى إذا كان بينه وبينه قدر ثلاثة أذرع، وقف وصلّى هناك، ثم دار في البيت، وكبّر في نواحيه، ووحد الله، ثم فتح الباب وقريش قد ملأت المسجد صفوفاً، ينظرون ماذا يصنع بهم، فأخذ بعضادتي الباب وهم تحته، فقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو مال أو دم، فهو تحت قدمي هاتين الإسدانة البيت وسقاية الحاج، يا معشر قريش إنَّ الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية، وتعظمها بالآباء، الناس من آدم، وآدم من تراب، ثم تم تلا هذه الآية : ﴿ يَكُنُ اللهُ قَلْمُ مَن ذَكْرٍ وَأَنْ يَن وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَهَا إِنَّ اللهُ قَلْمُ مَن ذَكْرٍ وَأَنْ يَن وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَهَا إِنَّ اللهُ عَلِيمً خَيِدٌ ﴿ وَالْمَنْ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَهَا إِنَّ اللهُ عَلِيمٌ خَيدٌ ﴿ وَالْمَنْ وَجَعَلْنَكُمُ عَن ذَكْرٍ وَأَنْ يَن وَجَعَلْنَكُمُ عَن ذَكْرٍ وَأَنْ يَن وَجَعَلْنَكُمُ عَن وَالمَعها وَالله عليه الله والمجرات: ١٣].

ثم قال رسول الله ﷺ: «يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟»، قالوا: خيراً أخ كريم وابن أخ كريم، قال: «فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: ﴿لَا نَتْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُومِ ﴾ اذهبوا فأنتم الطلقاء».

ثم جلس في المسجد، فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية، صلَّى الله عليك، فقال رسول الله عليك: «أين عثمان بن طلحة؟» فدعي له، فقال: «هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء»(١).

ثم أمر رسول الله على بلالاً أن يصعد فيؤذن على الكعبة، ورؤساء قريش وأشرافهم يسمعون كلمة الله تعلو، والنداء الخالد ينطلق، ومكة ترتج بالأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله ألله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله. . . إلخ، فخشعت النفوس، واطمأنت القلوب، وذهبت أيام الشرك، وتحطمت الأصنام، وساد الإسلام، واندحر الكفر، وعلت كلمة الله. فكان يوماً عظيماً من أيام رمضان أعز الله فيه أهل الإسلام عزة لا ذل بعدها، ورفعة لا

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٤/٣٠٠).

سقوط بعدها، وكرامة أكرم الله بها من يشاء من عباده، وفتح مبين لا هجرة بعده.

ثم إنَّ رسول الله عَلَيُّ دخل دار أم هانئ بنت أبي طالب، فاغتسل وصل ثماني ركعات صلاة الفتح شكراً لله على الفتح المبين، وهكذا كان أمراء الإسلام إذا فتحوا بلداً صلّوا هذه الصلاة.

ولما استقر الفتح، أمّن رسول الله على الناس كلهم إلا تسعة نفر، أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، منهم مّن ارتد عن دينه، ومنهم مَن قتل مسلماً غيلة، ومنهم مَن كان يشتغل ويتسلّى بهجائه، ويذيعه بين الناس، وهم: عبد الله بن أبي سَرْح، وعكرمة بن أبي جهل، وعبد العزى بن أبي خَطل، والحارث بن نفي، ومقيس بن صبابة، وهبّار بن الأسود، وقينتان لابن خَطل، وسارة مولاة لبني عبد المطلب، فأما ابن أبي سرح فجاء فاراً إلى عثمان، فاستأمن له رسول الله على فقبل منه، بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله.

وأما عكرمة، فاستأمنت له امرأته بعد أن هرب، وعادت به، فأسلم وحسن إسلامه.

وأما ابن خطل، ومقيس، والحارث، وإحدى القينتين فقتلوا، وأما هبّار، ففر ثم جاء فأسلم، وحسن إسلامه. واستؤمن لسارة ولإحدى القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجائه، فأمنهما، فأسلمتا.

ثم اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله على الإسلام، فجلس لهم على الصفا، وأخذ على الناس السمع والطاعة لله تعالى ولرسوله على فيما استطاعوا، ولما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء كما في سورة الممتحنة.

وقام رسول الله عليه في الناس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أيّها الناس، إنَّ الله حرَّم مكة يوم خلق السموات والأرض، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً، أو يعضد بها شجرة فإن أحد من الناس ترخص بقتال رسول الله على فقولوا له: إنَّ الله أذن لرسوله، ولم يأذن لك، وإنما أُحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها

بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب»(١).

وحدثت أمور كثيرة أثناء الفتح، هي من دلائل النبوة منها أنه عندما صعد بلال فأذن على الكعبة كان أبو سفيان بن حرب، وعتاب بن أسيد، والحارث بن هاشم وأشراف قريش جلوساً بفناء الكعبة، فتحدثوا فيما بينهم ولم يسمع أحد من الناس كلامهم، فخرج عليهم النبي على وأخبرهم بما قالوا مفصلاً، فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا، فنقول: أخبرك.

ومنها أنه هم قضالة بن عمير بن الملوح الليثي أن يقتل رسول الله وهو يطوف بالبيت، فلما دنا منه قال له: «أي فضالة!»، قال: نعم، يا رسول الله! فقال: «ماذا كنت تحدث به نفسك؟»، قال: لا شيء، كنت أذكر الله، فضحك النبي علي ثم قال: «استغفر الله»، ثم وضع يده على صدره، فسكن قلبه، وكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري، حتى ما خلق الله شيئاً أحب إلي منه.

وبعد أن استقرَّ الفتح أمر رسول الله ﷺ عتّاب بن أسد الخزاعي، فجدد أنصاب الحرم.

وبعث رسول الله ﷺ سراياه إلى الأوثان التي كانت حول مكة، فكسرت كلها، ومنها اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ونادى مناديه بمكة المكرمة: مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدع في بيته صنماً إلّا كسره.

فلما فتح الله لنبيه مكة، وأسلمت قريش طوعاً وكرهاً، أقبل العرب على الإسلام، إقبالاً لم يسبقه مثله، وصاروا يدخلون في دين الله أفواجاً، يصدق ذلك قول الله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتَحُ ۚ ۚ ۚ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفَواجًا ﴾.

حدث هذا الفتح العظيم، فتح مكة في رمضان المبارك، وقد لخصته تلخيصاً غير مخل، ومن أراد التفصيل فيه فليرجع إلى كتب المغازي والسير، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي شريح العدوي الله.



#### مكية وآياتها خمس آيات

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ ﴿ وَتَبَتْ بَدَآ أَبِي لَهَبِ ('' وَتَبَ ۞ مَآ أَغَنَىٰ عَنْـهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَىٰ فَارًا ذَاتَ لَهَبِ ۞ وَآمْرَأَتُهُم حَمَّالَةَ ('') ٱلْحَطَبِ ۞ فِي جِيدِهَا حَبْـلُّ مِن مُسَدِمٍ ۞﴾.

أخبرت هذه السورة بهلاك أبي لهب عدو الله ورسوله وهو أحد أعمام النبي على واسمه عبد العزى بن عبد المطلب، وكان من أشد الناس عداوة للنبي على وأذية له، وتنقصاً لدعوته، حتى أنه كان يترك مهامه الخاصة ويتبع النبي على ليطعن في دعوته ويصد الناس عن الإيمان به، كما سيأتي، فتوعده الله تعالى في هذه السورة في الآخرة بالنار الموقدة بصلاها ويُشوى بها، وقُرنت زوجته به في ذلك، واختصت بلون من العذاب الشديد هو حبل يكون حول عنقها تجذب به في النار، زيادة في تنكيلها لأنها كانت تؤذي رسول الله على بغضاً له ولدعوته.

وفي سبب نزول هذه السورة روى الشيخان عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ الشعراء: ٢١٤] صعد النبيّ على الصفا ونادى: «يا بني فهر! يا بني عديّ!» (لبطون من قريش) حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أرسل رسولاً، لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش

<sup>(</sup>١) ﴿لَهَبٍ﴾ قرأ ابن كِثير المكي بإسكان الهاء وقرأ الباقون بفتحها.

<sup>(</sup>٢) ﴿ حَمَّالَةً ﴾ قرأ عاصم بنصب التاء، وقرأ الباقون برفعها.

فقال(۱): «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقيّ؟» قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقاً. قال: «فإني لكم نذير بين يديّ عذاب شديد». فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت هذه السورة. أي سورة المسد.

وقيل: لما سمعت امرأته ما نزل في زوجها وفيها من القرآن، أتت رسول الله على وهو جالس في المسجد عند الكعبة، ومعه أبو بكر هله، وفي يدها فهر من حجارة، فلما وقفت عليه، أخذ الله بصرها عن رسول الله على فلم تر إلا أبا بكر فقالت: يا أبا بكر إن صاحبك قد بلغني بأنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، والله إني لقائلة: مذمماً عصينا، وأمره أبينا، ودينه قلينا، ثم انصرفت، فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأتك؟ قال: «ما رأتني، لقد أخذ الله بصرها عني».

قوله تعالى: ﴿نَبَّتْ بَدَا آَبِى لَهَبِ﴾ أي خسرت وخابت، والتباب هو الخسار، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي بَبَابٍ﴾ [غافر: ٣٧] أي في خسارة، والآية نزلت رداً على قول أبي لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا، وذلك عندما وقف النبي على الصفا ونادى فخص وعم، وقال: ﴿إني لكم نذير مبين بين يدي عذاب شديد» كما مر في سبب النزول، فالجزاء من جنس العمل، أبو لهب دعا بالتباب، فدعا الله عليه به، جزاء وفاقاً، وذكر اليدين من باب إطلاق الجزء على الكل، فالهلاك واقع عليه كله بداً وذاتاً.

واسمه كما سبق عبد العزى بن عبد المطلب، وسمي أبا لهب لإشراق وجهه، أو لأن مصيره في الآخرة ناراً تلظّى لهباً.

قوله: ﴿وَتَبَّ﴾ الأولى دعاء عليه بالهلاك والثانية إخبار بهلاكه، وقد هلك أبو لهب بعد غزوة بدر الكبرى بأيام، فلم يشهدها، بل أرسل بديلاً عنه، فلما علم بكسر شوكة المشركين في غزوة بدر، وقتل صناديدهم مات كمداً، وقيل: أصابه مرض خطير يسمى العدسة، فمات به، وبقي ثلاثة أيام لم يدفن

<sup>(</sup>١) أي رسول الله ﷺ.

حتى إنتن، ثم إن أولاده غسلوه بالماء من بعيد مخافة العدوى بمرض العدسة، وكانت العرب تخاف من هذا المرض كالطاعون. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فله عذاب النار، ثم قال تعالى: ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ الْآخرة فله عذاب النار، ثم قال تعالى: ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ مَاله ولا ولده، قيل: إن أبا لهب كان يقول: إن كان ما يقول ابن أخي حقاً، فإني أفتدي نفسي من العذاب بمالي وولدي فأنزل الله ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ شَهُ وَكَانُ أَبِي لهب ثلاثة أبناء، هم: عتبة، ومعتب، وعتيبة (مصغراً)، وقد أسلم عتبة ومعتب يوم فتح مكة، وشهداء حنيناً والطائف، وأما عتيبة فلم يسلم، وهو الذي دعا عليه النبي على لما جاهر بإيذائه وعداوته ورد النبة وطلقها، وقال الرسنُول عليه النبي على لما جاهر بإيذائه وعداوته ورد السبع في خرجة خرجها إلى الشام.

قوله تعالى: ﴿ سَيَصَلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَمَبِ ۞ أَي تَوَقُّد واشْتِعال، وهي نار الآخرة، فسيدخلها ويستقر فيها ويحترق بها جزاء ما عمل من مقاومة الدين الحق، وأذية الرسول.

قوله تعالى: ﴿وَأَمْرَأَتُهُ ﴾ أي كذلك امرأته معه في النار، وهي من أشراف قريش، ولكن لم يغن عنها شرفها شيئاً، لأنها شاركت زوجها في الكيد والعداوة للدين الحق، وكانت عوناً له على كفره وجحوده، وهي أم جميل، واسمها أروى بنت حرب بن أمية، وهي أخت أبي سفيان بن حرب وعمة معاوية وحمية وحمية ألم وبالرفع نعتاً، لأنها كانت تمشي بالنميمة، وقيل: إنها كانت تحمل الحطب الذي فيه الشوك وتضعه في طريق رسول الله وقيل: إنها كانت تحمل التنكيل لها ولزوجها، فإنها ستكون حمالة لحطب جهنم، فتلقيه على زوجها ليزداد عذابهما معاً.

وقوله تعالى: ﴿ فِي جِيدِهَا حَبُلُ مِن مُسَدِم ﴿ فَي الدنيا، فقد كانت ليف تعذب به في النار، فتعذب بجنس ما كانت تفعل في الدنيا، فقد كانت تتقلد بحبل من الليف، فتخرج فتحتطب، فتربط به الحطب الذي تأتي به لتضعه في طريق النبي ﷺ، فقد أنزلت نفسها منزلة الحطابات مع أنها في غنى عن ذلك، وإنما فعلت ذلك لتؤذي النبي ﷺ، فواجهت أسوأ المصير، وقيل:

كانت لها قلادة في عنقها فاخرة، فقالت: لأنفقنها في عداوة محمد، فأعقبها الله منها حبلاً في جيدها من مسد في النار.

وقد كان أبو لهب من أشد أعداء الدين الإسلامي حتى أعماه هذا العداء والبغض عن تفهم حقيقة هذا الدين القيم، وحمله على عداوة ابن أخيه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فهو من أقرب الناس إليه، ولكنه كابر وعاند وفجر ووقف في وجه دعوة الحق كما في الأخبار الآتية: روى الإمام أحمد عن ربيعة بن عباد الديليّ قال: رأيت النبيّ في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: «يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله، تفلحوا». والناس مجتمعون عليه. ووراءه رجل وضيء الوجه أحول، ذو غديرتين، يقول إنه صابئ كاذب. يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب، وفي رواية له: يتبعه من خلفه يقول: يا بني فلان! هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن، إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا له ولا تتبعوه.

وزوجته لم تبعد عنه حالاً، بل وافقته في الكفر والضلال، وعاونته، حتى وضعت الشوك في طريق النبي ﷺ، فكان مصيرها معه في العذاب.

وفي هذه السورة معجزات باهرة، منها الإخبار بشقاء أبي لهب وزوجته، وقد وقع ذلك فماتا على الكفر، وفي السورة عظات عظيمة، منها أن مَنْ عادى ما أنزل الله تعالى على رسوله على وطاوع هواه، واغتر بالأموال والأولاد والجاه، فلن يغني عنه ذلك شيئاً من العذاب الذي يستحقه.



#### مكية وآياتها أربع آيات

روى البخاري عن عائشة على النبيّ على بعث رجلاً على سرية. وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم: به ﴿ قُلُ هُو اللهُ أَحَدُ ﴿ ﴾. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبيّ على الله و الله الله و ال

وروى الإمام أحمد عن أبي مسعود ولله قال: قال رسول الله على: ( وَ وَ اللهُ الله

#### $\diamond \quad \diamond \quad \diamond$

# بِشَيِهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُوْ اللَّهُ أَحَدُ ۞ اللَّهُ الطَّهَ مَنْ ۞ لَمْ يَكِذِ وَلَمْ يُولَـذَ ۞ كُولَـدُ ۞ كُولُـدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُولُونًا \* أَحَدُ ۗ ۞ ﴿ .

هذه سورة الإخلاص، تحدثت عن صفات الله ﷺ، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الجامع لصفات الكمال، الواحد الأحد المقصود

<sup>(</sup>۱) ﴿ كُفُّواً ﴾ قرأ حفص بإبدال الهمزة واواً وصلاً ووقفاً وغيره بالهمز، وقرأ خلف ويعقوب وحمزة بإسكان الفاء وغيرهم بضمها ولحمزة فيه وقفاً وجهان الأول: نقل حركة الهمزة إلى الفاء وحذف الهمزة، الثاني: إبدال الهمزة واواً على الرسم ولا يخفى أن التنوين يبدل ألفاً عند الوقف للجميع لأنه يصير مد عوض يمد حركتان لا غير. والوقف هنا لا يكون إلا في حال الاضطرار.

على الدوام، الغني عن كل ما سواه، المتنزه عن صفات المجانسة والمماثلة، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له من خلقه نظير ولا مشاكل. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مماثل عليه توكلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل.

قوله تعالى: ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴿ وَذَلَكُ لَمَا سَأَلُ الْمَشْرِكُونَ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالله وَ اللّهِ عَن ربه، وقالوا: أنسب لنا ربك أو قالوا: صف لنا ربك، قال الله تعالى لنبيه على: ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴿ ﴾ أي هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا ند ولا شبيه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فهو واحد أحد، لا إله إلا هو، المعبود بحق، تعالى عما يقول المشركون علواً كبيراً، ولفظ الجلالة ﴿ أللهَ ﴾ خاص بالله ، لا يطلق على غيره.

وقوله تعالى: ﴿اللهُ الطّهَ الصّهَ أَلَ السيد المقصود في قضاء الحوائج، الذي استغنى عن خلقه، والكل مفتقر إليه، قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكِلّهُ وَلَمْ يُولَدُ إِلَهُ اللهِ اللهِ ولا صاحبة، فهو ﴿ لا مثيل له، ولم يكن له ولد لانتفاء مَنْ يجانسه، إِذْ الولد يجانس والده، بل هو جزء منه، كما قال النبي ﷺ في فاطمة: ﴿إنها بضعة مني والله ﷺ لا مثيل له ولا مجانس، لأن المماثلة والمجانسة منفية عنه تعالى ليس كمثله شيء، ولم يولد لانتفاء الحدوث عنه تعالى، فهو تعالى الأول الذي ليس قبله شيء، فكيف يكون مولوداً؟

وفي الآية رد على ثلاث طوائف منحرفة من بني آدم، وهم المشركون واليهود والنصارى، لأن المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً، وقالوا: إن الملائكة بنات الله، واليهود قالوا: عزير ابن الله، والنصارى قالوا: المسيح ابن الله، فكذبهم الله بقوله: ﴿لَمْ يَكِلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴿ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّمُ كُفُوا إَحَـٰذًا ﴿ إِلَى لَم يكن له أحد مساوياً في جميع صفاته، فنفى ﷺ عن نفسه أن يكون له ولداً أو مولوداً أو له مثيل، فهو ﷺ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَتَ ۗ أُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعد، حدثنا المفضل بن فَضالة، عن عقيل ابن شهاب، عن عروة، عن عثاشة أن النبي على كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴿ اللّهِ وَ ﴿ قُلْ

أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴿ وَ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴿ ثَمْ يَمْسَحُ بِهُمَا مَا استطاع مِن جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات.

وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي عن النبي قال: «قال الله تعالى: كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي، فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون عليّ من إعادته وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً وأنا الأحدُ الصمدُ، لم ألِدْ ولم أولد، ولم يكن لي كفواً أحدٌ».

قال ابن تيمية(١): كما يجب تنزيه الرب عن كل نقص وعيب، يجب تنزيهه عن أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفات الكمال الثابتة له. وهذان النوعان يجمعان التنزيه الواجب لله. وهذه السورة دلت على النوعين. فقوله: ﴿ أَحَدُنَّا ﴾ من قوله: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَمُ كُفُوا أَحَدُنا ﴾ ينفي المماثلة والمشاركة. وقوله: ﴿ الصَّاحَدُ ﴾ يتضمن جميع صفات الكمال. فالنقائص جنسها منفي عن الله تعالى. وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقائص التي يجب تنزيه الرب عنها، بخلاف ما يوصف به الرب. ويوصف العبد بما يليق به مثل: العلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك. فإن هذه ليست نقائص بل ما ثبت لله من هذه المعانى، فإنه يثبت لله على وجه لا يقاربه فيه أحد من المخلوقات، فضلاً عن أن يماثله فيه. بل ما خلقه الله في الجنة من المآكل والمشارب والملابس لا يماثل ما خلقه في الدنيا وإن اتفقا في الاسم، وكلاهما مخلوق. فالخالق تعالى أبعد في مماثلة المخلوقات من المخلوقات إلى المخلوق. وقد سمى الله نفسه عليماً حليماً رؤوفاً رحيماً سميعاً بصيراً عزيزاً ملكاً جباراً متكبراً، وسمى أيضاً بعض مخلوقاته بهذه الأسماء، مع العلم أنه ليس المسمى بهذه الأسماء من المخلوقين مماثلاً للخالق على في شيء من الأشياء.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی (۱۰۸/۱۷).



#### مدنية وآياتها خمس آيات

روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يُر مثلهن قط: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾».

وروى الإمام مالك عن عائشة أن رسول الله على كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه رجاء بركتها. ورواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد أن رسول الله على كان يتعوّذ من أعين الجان وأعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.



### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ



في هذه السورة الأمر بالالتجاء إلى الله تعالى والاستعادة به من شر كل ذي شر، فلا عصمة للعبد إلا بالله تعالى، وخص ثلاثة أمور، وهي: الغاسق إذا وقب، والنفاثات في العقد، والحاسد إذا حسد، لأن الضرر في هذه الأمور الثلاثة يكون خفياً، فالليل ستر وغشاء يكمن فيه الشر ولا يُعلم، والسحر خفي لا يعلم كذلك، والحاسد إذا حسد، ومن الحسد عين العائن، فتصيب دون العلم بها، فلا سبيل إلى السلامة من هذه الشرور إلا بالالتجاء

إلى الله تعالى وتعلق القلب به، والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه نلله والمداومة على الأوراد الشرعية التي بها يحصن العبد نفسه صباحاً ومساءً وفي كل حين بقلب حاضر، وهذه السورة هي إحدى المعوذات التي ينبغي المحافظة على قراءتها كما في السنة صباحاً ومساء وعند النوم، وهي الإخلاص والفلق والناس.

نزلت هذه السورة ـ كما جاء في الصحيحين عن عائشة على المورة ـ في قصة سحر لبيد بن الأعصم اليهودي رسول الله على والنفاثات: بناته اللواتي كن ساحرات، فسحرن النبي على وعقدن له إحدى عشرة عُقْدة، فأنزل الله تعالى إحدى عشرة آية بعدد العقد، هي المعوذتان، فشفي النبي على النبي المعوذتان، فشفى النبي المعوذتان، فسفى المعوذان، فسفى المعوذان، فسفى المعوذان، فسفى المعوذان، ف

وقصة هذا السحر: أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي على - ولكن لم يؤثر السحر فيه وعوفي منه - سحره في جُفّ (قشر الطلع) فيه مشاطة رأسه على وأسنان مشطه، ووَتَرٌ معقود فيه إحدى عشرة عُقدة مغروز بالإبر، فأنزلت عليه المعوذتان، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة، ووجد على في نفسه خِفّة (نشاطاً) حتى انحلت العُقدة الأخيرة، فقام، فكأنما نشط من عقال. وجعل جبريل على يرقى رسول الله على فيقول: "باسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر حاسد وعين، والله يشفيك».

قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَكَقِ ﴾ أي ألوذ به وألتجئ إليه، والفلق الصبح، قال ابن عباس: ﴿ اَلْفَكَقِ الصبح كقوله تعالى: ﴿ قَالِقُ الصبح كقوله تعالى: ﴿ قَالَ الْمِثْبَاحِ ﴾ [الأنعام: ٩٦]. وقال ابن تيمية: كل ما فلقه الرب فهو فلق، وقال الحسن: الفلق كل ما انفلق عن شيء كالصبح والحب والنوى ﴿ مِن شَرِّ مَا خُلَقَ الحسن: الفلق كل ما انفلق عن شيء كالصبح والحب والدواب والهوام وغير ﴾ أي من شر جميع المخلوقات من الإنس والجن والدواب والهوام واشتد ذلك، ﴿ وَمِن شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ أي ومن شر الليل، إذا أظلم واشتد ظلامه، ففيه ينتشر أهل الشر من الإنس والجن، وتكثر فيه الهوام والوحوش، فلذلك أمر أن يُتعوذ من شر الغاسق، أي الليل.

وورد أن الغاسق هو القمر كما في الحديث عن النبي على أنه أرى عائشة القمر وقال: «هذا هو الغاسق» [أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن]. وإنما كان القمر غاسقاً لأن سلطانه يكون في الليل.

وقوله تعالى: ﴿وَمِن شَكِّرِ ٱلنَّفَائِنِ فِى ٱلْمُقَدِ ﴿ أَي من شر السواحر اللاتي يعقدن عقداً من خيوط وينفثن فيها ليضروا الناس بسحرهم، ويفرقوا بين الرجل وزوجه ﴿وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ، مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

وقوله تعالى: ﴿وَمِن شَكِّرٍ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞﴾ أي ومن حاسد يتمنى زوال النعمة عن غيره، وهذا هو الحسد المذموم، أن يتمنى زوال النعمة عن المحسود وإن لم يصر للحاسد مثلها، وأما الغبطة فهي تمني مثلها وإن لم تزل عن غيره، وتسمَّى المنافسة، ولا بأس بها، وفي الحديث: «المؤمن يغبط والمنافق يحسد"، وفي الصحيحين «لا حسد إلا في اثنتين ... الحديث (١) . والحسد أول ذنب عُصي الله به في السماء، وأول ذنب عصي الله به في الأرض، فحسد إبليس آدم، وحسد قابيل هابيل، وفي الحديث: «إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»، أخرج البيهقي في الشعب عن أنس في قال: «كنا عند النبي علي الله عليكم الشعب عن أنس في الله عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد علق نعليه في يده الشمال فسلم، فلما كان من الغد. قال النبي ﷺ مثل ذلك فطلع الرجل مثل مرته الأولى، فلما كان اليوم الثالث قال النبي ﷺ مثل مقالته أيضاً فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأول، فلما قام النبي على تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص على فقال: إني لاحيت أبي فاقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاً فإن رأيت أن تأويني إليك حتى تمضي الثلاث فعلت قال: نعم، قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه ثلاث ليال فلم يره يقوم إلا لصلاة الفجر، وإذا تقلب على فراشه ذكر الله وكبره، ولا يقول إلا خيراً. فلما مضى الثلاث ليال وكدت احتقر عمله قلت يا عبد الله: لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقول: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الثلاث مرات، فأردت أن آوي

<sup>(</sup>١) تمام الحديث: «لا حسد إلّا في اثنين: رجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالاً، فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالاً، فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، وواه البخاري ومسلم.

إليك فأنظر ما عملك فلم أرك تعمل كثير عمل، فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي غشاً على أحد من المسلمين ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: فهذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق.



#### مدنية وآياتها ست آيات

ورد في فضل هذه السورة الكريمة، كالسورة المباركة التي قبلها أحاديث كثيرة، منها ما روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله على: «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يُر مثلهن قط: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿﴾».

وروى الإمام مالك عن عائشة أن رسول الله على كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقر عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه رجاء بركتها. ورواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد أن رسول الله على كان يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.



# بِشْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

َ هُوَّلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾ إلَّذِهِ ٱلنَّاسِ ﴾ إلَّذِهِ ٱلنَّاسِ ﴾ مِنَ شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴾ مَنَ شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴾ مَنَ الْجَنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴾ .

الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضرر، فلذلك أمر الله تعالى في هذه السورة والتي قبلها بالإلتجاء إليه، والاستعاذة به في دفع كل ما يمكن أن يصيب الإنسان من الشرور بسبب غلبة شهوة أو تسلط شيطاني من الجن أو الإنس، لذلك أمر الله تعالى بالاعتصام به والإلتجاء إليه، فقال

تعالى: ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿ وَهُو الله تعالى، رب كل شيء ومليكه، ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾ أي الملك الذي له السلطة العليا في الناس، والتصرف الكامل هو الله ﴿ إِلَا النَّاسِ ﴾ أي إلههم المعبود بحق الذي لا إله لهم سواه.

قال ابن كثير: هذه ثلاث من صفات الرب ﷺ: الربوبية والملك والإلهية، فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة له مملوكة عبيد له، فأمر المستعيذ أن يتعود بالمتصف بهذه الصفات. اه. «تفسير ابن كثير» (٤/ ٦١٥).

قوله تعالى: ﴿ مِن شَرِّ الْوَسُواسِ ﴾ أي الشيطان ذي الوسوسة ، الذي يغري الناس بالمعاصي ويزينها لهم ﴿ الْمَنْاسِ ﴾ الذي يخنس ويتأخر إذا ذكر العبد ربه ، ثم إذا غفل عاد إلي الوسوسة ، ولا يحميك منه أيها المسلم إلا ذكر الله تعالى ، فلذ بربك وفرَّ إليه تجد النجاة . وقوله : ﴿ اللّذِي يُوسُوسُ فِ صُدُورِ النّاسِ مَا يَسَوفها عن صُدُورِ النّاسِ مَا يصوفها عن الحق ، ويزين لها القبيح وفعل الذنوب وقوله تعالى : ﴿ مِنَ الْمِنَةِ وَالنّاسِ ﴾ أي الله منها ومن فاعلها تكون من الجن ومن إن الوسوسة التي سبق الأمر بالتعوذ بالله منها ومن فاعلها تكون من الجن ومن بني آدم ، كقوله تعالى : ﴿ مَن مَن مُن مُن الْمِن وَالْمِن وَلَهُ مَن الله من شر شياطين أيلانس والجن » .

فوسوسة الجن تُطرد بالاستعادة بالله تعالى، لأنه إذا ذكر الله تعالى خنس الشيطان، أما وسوسة بني آدم فهي أصعب، لأنه قد يزين الباطل ويلبسه ثوب الفضيلة، ويظهر بمظهر الناصح، فتعوذ أيها المسلم بالله تعالى من شر الوسواس جنياً كان أو إنسياً، فالله تعالى هو الملاذ وهو المستجار به ولا نجاة إلا في الإلتجاء إليه والاعتصام به

اللهم إنا نسألك السلامة.

#### الفهرس

| منحة  | 11 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     |      |       |   |   |   |   |   |     |   |   |    |     |     |   |   |   |   |   |   |    | 4   | يع  | غهو | بو   | ال           |
|-------|----|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------|---|---|---|---|---|-----|------|-------|---|---|---|---|---|-----|---|---|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|----|-----|-----|-----|------|--------------|
| ٥     |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     |      |       |   |   |   |   |   |     |   |   |    |     |     |   |   |   |   |   |   |    |     | با  | لن  | 1    | 0            |
| 19    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     |      |       |   |   |   |   |   |     |   |   |    |     |     |   |   |   |   |   | , | ت  | عا  | ز:  | لنا | 1    | 0            |
| 40    |    |        |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     | <br> | •     |   |   |   |   |   |     |   |   |    |     |     |   |   |   |   |   |   |    | U   | ,   | عب  |      | 0            |
| 2 2   |    |        |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • |     |       |   |   |   |   |   | • • | <br> |       |   |   |   |   |   |     |   |   |    |     |     | • | • |   |   |   |   | یر | کو  | _   | لت  | 1    | 0            |
| ٤٥    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠,٠ |       |   | • |   |   |   | • • |      |       |   |   |   |   |   | . , |   |   |    |     |     |   |   |   |   |   |   | ار | ط   | ف   | لاد | 1    | 0            |
| 75    |    |        |   |   | • |   | • |   | • |   |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   | • |     |      |       |   |   |   |   |   |     |   |   |    |     |     |   |   |   |   | ( | ڹ | ني | ف   | ط   | لم  | 1    | 0            |
| ٧٨    |    |        |   |   | • |   |   |   | • | • |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   | • |     |      |       |   | • |   |   |   |     |   | • |    |     |     |   |   |   | • |   |   | اق | قا  | ů.  | لاد | 1    | 0            |
| ۸٥    |    |        |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |     |       |   |   | • | • |   |     |      |       |   |   |   |   |   |     |   |   |    | • 1 |     |   |   |   |   |   | • |    | ج   | رو  | لبر | 1    | 0            |
| 90    | •  |        |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   | • |   |     |       | • | • |   | • |   |     | <br> |       |   |   |   | • |   |     | • |   |    |     |     |   |   |   | • |   | • | (  | و   | لار | لط  | 1    | 0            |
| 1     |    |        |   |   |   | • |   |   | • |   |   | • |   | • |     |       |   |   |   |   |   |     | <br> |       |   |   |   |   | • |     |   | • |    |     |     |   | • |   |   |   |   | •  | ی   | علم | Ŕ   | 1    | 0            |
| ۱۰۸   |    |        | • | • |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • |     |       |   |   |   |   | • |     | <br> |       |   |   |   |   | • |     |   |   | ٠  |     |     |   |   |   |   |   | • | 2  | ب   | ش   | لغا | 1    | 0            |
| 117   |    |        |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     | <br> |       |   |   | • |   |   |     |   |   |    |     |     |   |   |   |   |   |   |    | ر   | ج   | لف  | 1    | 0            |
| 177   |    | <br>•  | ٠ |   | • |   | • | • |   |   |   | • |   | • |     |       |   | • |   |   | • |     | <br> |       | • | • | • | • | • |     |   |   |    |     |     |   | • | • |   |   |   |    |     | لد  | لبا | 1    | 0            |
| 187   |    |        |   | • |   | • | • |   |   |   |   | • | • |   |     |       | • |   |   |   | • | •   |      |       |   |   |   |   |   |     |   |   |    | •   | • • |   |   |   | • |   | • | _  | سر  | 4   | ۱ش  | 1    | 0            |
| 187   | •  | <br>•  |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   | • | • |     |       |   |   | • | • |   | •   |      |       |   | • |   | • | • |     |   |   | •  |     |     |   | • | • |   |   |   |    |     | ل   | للي | 1    | 0            |
| 10.   |    |        |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   | • | • |     | •     |   |   |   |   | • |     | <br> | <br>• |   |   |   | • | • | • 4 |   |   |    | •   |     |   |   |   |   | • |   | (  | ثو  | ~   | لظ  | 1    | 0            |
| 109   |    | <br>•  |   | • | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |     | <br>• |   |   |   | • |   |     | <br> |       |   | • |   | • |   |     |   | • | •  | •   |     |   |   |   |   |   |   |    | 7   | ر.  | â.  | 1    | 0            |
| 177   |    |        |   |   |   | • | • |   |   |   | • | • |   |   |     |       |   | • |   |   | 4 |     | <br> |       | • |   |   | • |   |     |   |   | ٠, | •   |     |   |   |   | • |   |   |    | (   | بر  | لتب | 1    | 0            |
| 177   |    | <br>٠. |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • |   |   |     |       | • |   |   | • |   |     | <br> | •     | • |   |   | • |   |     |   |   |    |     |     |   |   | • |   |   |   |    | (   | لق  | لعا | 1    | 0            |
| 141   |    |        |   | • | • |   |   |   |   |   | • | • |   | • |     |       | • |   |   | • | • |     | <br> |       | • |   |   | • | • | •   |   | • |    | •   |     |   |   |   |   |   |   | •  |     | کر  | ٔقا | 1    | 0            |
| 111   |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     | <br> |       |   |   |   |   | • |     |   |   |    |     |     |   |   |   |   |   |   | •  | a   | بن  | ببا | 11   | 0            |
| 191   |    |        | • | • |   | • | • |   | • |   |   | • | • | • |     |       |   |   | • |   | • |     | <br> |       |   |   |   |   | • |     |   |   | •  | •   |     |   |   |   |   | • |   |    | لة  | زا  | لزا | 11   | $\mathbf{c}$ |
| 197   |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |     |       |   |   |   | • |   |     | <br> |       | ٠ |   |   |   |   |     |   |   |    |     |     |   | • |   |   |   |   | ت  | یاد | دب  | عا  | h ·  | 0            |
| 1.7   |    |        | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |     |       |   | • |   |   |   |     | <br> |       |   |   |   |   |   |     |   |   | •  | •   |     |   |   | • |   |   |   | 2  | عة  | رد  | لقا | li i | $\mathbf{c}$ |
| Y . 0 |    | <br>   |   |   |   |   |   |   | _ |   | _ | _ | _ | , |     |       | _ |   | _ |   |   | _   |      |       |   | _ | _ | _ |   |     |   | _ |    |     |     |   |   |   |   |   |   | ٤  | کاڈ | _   | - 1 | 1    | 0            |

|          | الموضوع                 |
|----------|-------------------------|
| ر        | 0 العصر                 |
|          | 0 الهمزة                |
| (        | <ul><li>الفيل</li></ul> |
| ں        | <ul><li>قریش</li></ul>  |
| ون       | 0 الماعو                |
| يثر      | 0 الكو                  |
| فرونفرون | 0 الكاه                 |
| ر        | 0 النصر                 |
|          | 0 المسد                 |
| رص       | 0 الإخلا                |
|          | <ul><li>الفلق</li></ul> |
|          | 0 الناس                 |
|          | * القه س                |